

مكيرة الأب فرنسوا

# سكان أنطونسي

# اكيرة الريانول

## LE COUP DU PÉRE FRANÇOIS

by SAN ANTONIO

> **ترجمة** بسام حجار

ARABIC EDITION 1993 © SAWT AL-NAS

P.O.Box:7038 - Limassol CYPRUS

P.O.Box:113/5796 -Beirut LEBANON

ISBN 1-85513-174-9

جميع الحقوق العربية محقوظة



المليمة الأولى، آب/القسطس ١٩٩٣ الشلاف، تصميم رملة شماعة رسوم، شبيقورن كوريفان

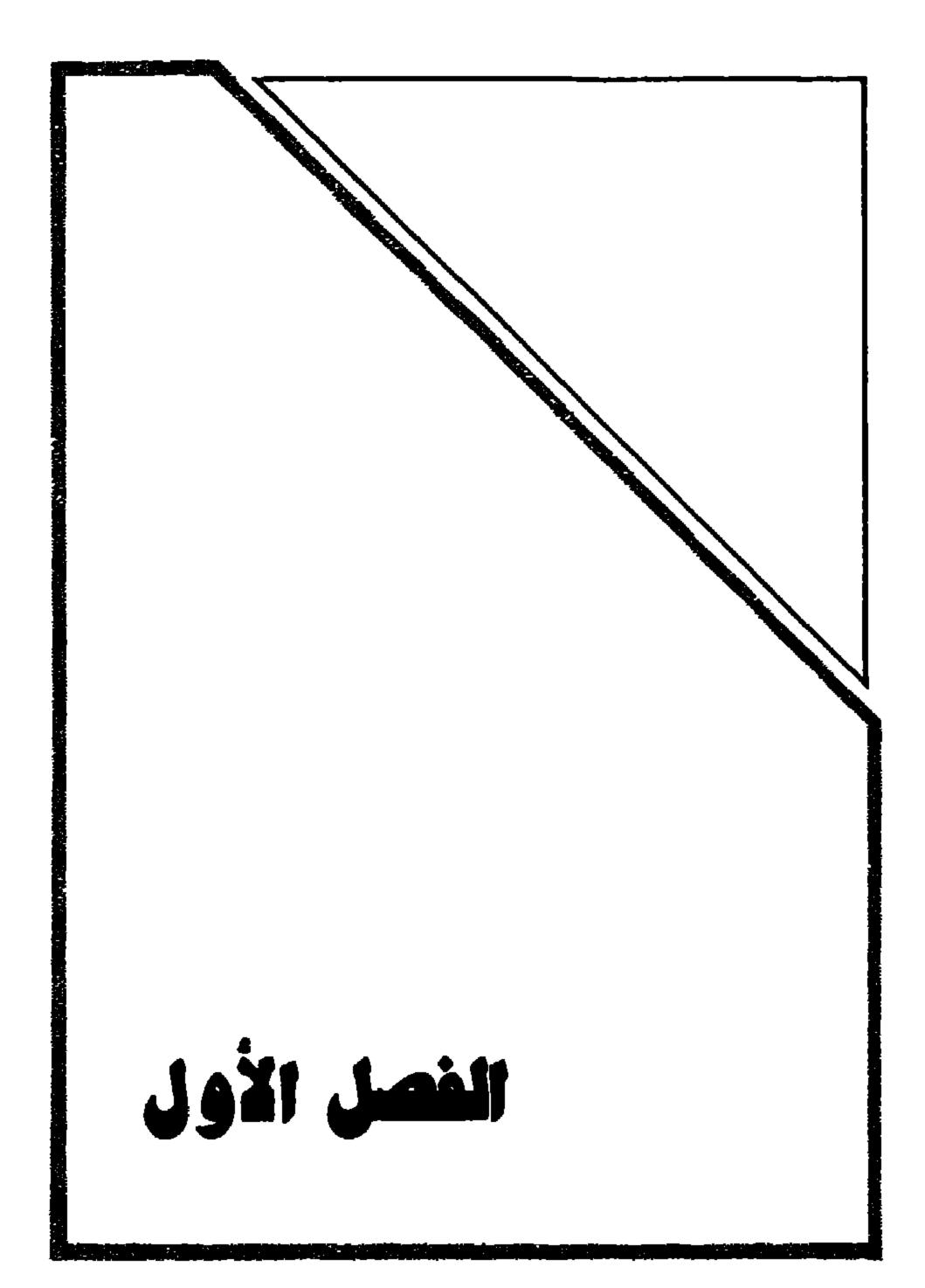

كان الصوت باهناً ورخواً تمازجه نبرة النشكي، ظننت في البداية أنه صوت بينو.

\_ آلو! أود أن أكلّم الكوميسير سان أنطونيو.

ـ أنا الكوميسير.

ــقل لي يا حضرة الكوميسير، أما كنت في صباك تلميذاً في ثانوية سيان جرمان أون لاي؟

فدفعني هذا التلميح الى ماضي الباهر في المدرسة للتنبّه والاصغاء.

\_ بالفعل، لماذا تسال؟

\_ أنا موربيون، الا تذكرني؟

مكثتُ ذاهلاً وقد استدارت عيناي مثل فطيرتين، وعبَقَتْ فيهما نسمة حنين الى قاعة الصفّ اهتزت لها أطراف منخري.

موربيون! موربيون العزيز الرقيق، الطيب! مُستحيل! كيف حالك يا أستاذى العزيز؟

- ـ في حال أفضل، أجاب، ما جعلني أدرك، بلا جهد كبير، أنّه كان متوعّكاً.
  - \_ وأي طالع سَعْدِ جعلني أستحقّ منك هذا الاتصال؟

فتنحنح قليلًا. كانت عادة لديه. فبعد كل خمس أو ست كلمات يتلفّظ بها، كان بُصدر مثلَ هذا النقيق المضحك من جوزة عنقه.

ـ قل لي يا صديقي الصغير...

صديقي الصغير! كما في السنوات الغابرة، في قاعة الصف. فسرى نغم كآبة رقيق في أوتار قلبي.

- قُل لي يا صديقي الصغير، أيجد شرطي بمثل شهرتك وانهماكك متسعاً لدقائق معدودة يكرّسها لرجل عجوزٍ مثلي أبلى العفنُ نصفه؟

### قهقِهتُ ضاحكاً.

- ـ يا له من سؤال! متى الـ مُلتقى؟
- متى نلتقى؟ قال مصحّصاً. لطالما امتلكتَ أسلوباً جميلاً في الكتابة أما كلامُك فيُرثى له يا أنطوان!

### ثم ردّ على سؤالي:

- \_ في أقرب وقت ممكن، قال موربيون راجياً.
  - ــ أتريدني أن أذهب اليك؟
- \_ما كنتُ لأجرؤ على مثل هذا الطلب لولا أني غادرت المستشفى لتوّي وأشعر أنَّ ساقيً واهنتان.
  - لا بأس، أصلُ خلال دقائق، أعطني عنوانك.

كان موربيون يقطنُ شارع «لا بومب». ومع ذلك، أقسمُ لك أنّه لا يشبه سكان الدائرة السادسة عشرة (٥).

\* \*

- السادس الى اليسار! نَبَرتُ حاجبةُ المبنى، وهي امرأة ضعمة الجثة يبدو وجهها كأنها قد حلقت ذقنها حديثاً.

دخلت الى المصعد وما إن استسلمتُ لصعوده بي حتَّى رحت استجمع ذكرياتي استعداداً لمؤتمر صحافي.

لم أعلم قطمن أين جاءته تلك التسمية المهنية. زملاء لنا، أكبر سنّاً، لقبوه بهذا الاسم، وأراهنكم أنّه إذا كان لا يزال في التدريس فلا بدّ أن لقبه ما زال موربيون. إذ ليس صحيحاً أن المدونات هي التي تجعل دوام التاريخ ممكناً!

ما أن أغلقت بوّابة المصعد خلفي حتى فتح باب عند صحن الدرج وبدا منه استاذي العجوز موربيون. والحقّ يُقال أنّ الأعوام الخمسة عشر التي انقضت منذ تركي المدرسة لم يكن وطؤها سهلًا عليه. فما إن طالعتني سحنته حتى أدركت كم يخطىء الأولاد في تخمين أعمار الكبار. ففي ذلك الوقت كنت أحسبُ موربيون عجوزاً. وأصنفه من الأجساد المتداعية. والحقيقة أنّه لم يبلغ حدّ التداعي إلّا اليوم، ذلك الجدي البائس.

صلعته النظيفة المحدّبة تتغضّنُ في مواضع كثيرة. أما أطرة

<sup>(\*)</sup> حي ارستقراطي في باريس.

شعره الأشقر فقد استحالت رماداً أو بلونه، ثقلت أجفانه وبدل نظاراته ذات الاطار المذهب بأخرى من قشرة العاج. له رأس بحجم قبضة اليد ويبدو أكثر شحوباً من دعوة لعرس،

شيء واحد لم يتبدّل فيه: زيّه المضحك. إذ يَحسَبُ ناظره أنه لا يزال يرتدي بنطاله الداكن ذا الثنيات العريضة، وياقة السلّولويد البيضاء إيّاها فوق قميصه المرتق الأزرق وربطة العنق الرفيعة السوداء وردفيه الطويلين اللذين يصلان الى أظافر أصابعه.

إذاً، ها أنتَ يا صديقي الصغير! قال بصوته المخفض المتأنّي، لقد تبدّلت كثيراً منذ أيام المدرسة!

صافحت يده الصغيرة الدافئة ثم دخلت الى منزله.

كان الداخل أشبه بما يفوق الوصف، إذ ينبغي أن يكون المرء مربيًا عجوزاً بالفعل لكي يلوذ بمثل هذا الوكر. يكاد الأثاث أن يطقطق منهاراً تحت ثقل الكتب. كتب مكدّسة على الأرض، وأكداس أخرى في الرواق. أشبه بنقرس فتّاك يلتهم كلّ شيء. أطمارُ مهملة هنا وهناك، ثياب داخلِية متسخة، أوعية ملطخة ودبقة تتكدّس في مواضع قد لا تخطر في بال أحد.

ولكن ما هو أسوأ من الفوضى، والذي يصدم الزائر بعنف، هو الرائحة. وسرعان ما فطنتُ لمصدرها إذ رأيتُ نصف دزينةٍ من القطط تقعد هانئةً فوق فضلاتها الموقرة.

البيت لم يُنظف منذ بعض الوقت، أنذرني موربيون، لذلك أرجو المعذرة. لقد عدتُ هذا الصباح من المستشفى.

ما الذي أصابك؟

- وهل كان الأمر موجعاً؟

\_ في البداية لا تشعر بشيء، ولكن الأعراض سرعان ما تظهر تدريجياً. تبدأ بخدر بطيء وكامن في المسلك ورأس القضيب، ثم سرعان ما يؤدي ذلك الى انخماص القضيب كلياً. وعندما أجرى البروفسور بانديمو الجراحة كنتُ على وشك أن أصاب بما يسمى القذف المقلوب.

وفيما يواصل الشرح حول أعراض مرضه، كان موربيون يُخلي احدى الكنبات من الكتب والقطط والبراز.

ـ تفضّل اجلس يا صديقي الصغير. هل أقدّم لك شراباً ما؟

\_ بكلّ سرور، قلت مرحباً.

وانفتلتُ مثل مهرجان مائي يُقامُ على القناة الكبرى.

\_ لو علمتُ أنَّك ذات يوم ستقدم لي كأساً، أقولُ.

-وأنا أيضاً، يجيب موربيون مبتسماً، لو توقعتُ أن يصبح أكثر تلاميذي طيشاً أحد المجلّين في سلك الشرطة. كيف اهتديت الى هذه المهنة؟

ـ خلال الاستراحات المدرسيّة كنا نلعب لعبة الدركي واللصّ، وكنتُ العبُ دائماً دور اللصّ، لذلك أردت أن أصبح شرطياً رغبةً في التغيير...

يبتسم.

\_ أتحسب أنَّها مهنة، أقصد ما تفعله؟ قال مُتعجِّباً.

ــ ليست تماماً، ولكنّها تسلية لا بأس بها. تسلية نجازف فيها بحياتنا.

اهتدى موربيون الى كأسين متسخين وقال مظهراً لامبالاته، الحياة، يا صديقي الصغير، ليست بالصفقة الكبيرة. فهي مُستحيلة على هذا الكوكب إلا بين عشرين درجة تحت الصغر وأربعين درجة فوق الصفر. والحال أن الشمس التي تضمنها لنا تبث خمسة ملايين درجة! عندئذ تدرك مقدار هشاشتنا. يكفي أن تقوم هذه اللعينة بانزلاقة طفيفة نحو هذه الجهة أو تلك فيستحيل كوكبنا العتيق الى جليد أو رماد.

يسحب قنينة من سلّةٍ تحتري عدداً من الأشياء الغريبة ويملأ كأسينا.

كنت أود أن أمسح حافة كأسي بمنديلي قبل أن تمسّه شفتاي، إلا أن موربيون عاجلني بالنخب.

ـ نخبك، يا صديقي الصغير.

تبادلنا الأنخاب وتمالكت نفسي. وأنا أقطب حاجبي باشمئزاز من مذاق الكأس.

ـ ليس رديئاً، أليس كذلك؟ يسأل موربيون.

ـ بل فاخر، قلت مزيداً، وما نوعه؟

يُدير القارورة نحوي. وعندها فقط أدركت أنّه سائلُ تنظيف. فلفتُ نظر أستاذي العجوز الى حقيقة الأمر فأجاب بهز الكتفين.

ـ لا يمكن لهذا الشراب أن يضر بنا. وكرع كأسه جرعة واحدة. فأخذت أتساءل حول غرض موربيون من استدعائي، فإلى الآن لم

يكلّف نفسه عناء الافصاح عن غرضه، وعندما لاحظت أنه يتجاهل الموضوع، بادرت الى سؤاله فارتسمت على وجهه ابتسامة تواضع.

\_ إني أدبي الميول، ومع ذلك لا أحب الغموض.

ويلم فيراً من أزرار قميصه وقع للتو من قميصه معبراً عن نزعته الانفصالية عبر تدحرجه الرشيق فوق الأرضية وتابع قائلًا:

\_ عندما عقدت العزم على دخول المستشفى، يقول مشرَّخُ باسكال متمتماً، أوكلتُ صديقةً عجوزاً برعاية القطط، ثمّ أوصدتُ باب شقتي ودسستُ المفتاح في جيبي...

ويرمقني كأنّه لا يريد المتابعة..

\_ إذاً؟ ورحت احثُّه على المتابعة مدفوعاً بفضولي.

وفجأة يمتلىء نظره الكئيب ببريق سذاجة لا توصف.

\_ إذاً، يا صديقي الصغير، لقد أمضيتُ شهرين كاملين طريع الفراش في المستشفى ولم أعد الى وكري هذا إلاّ هذا الصباح. وقبل ذلك ذهبت الى صديقتي لاستعادة رفاق عمري، يقولُ مشيراً الى الكائنات ذوات المخالب! ونصل جميعاً الى البيت مُبتهجين بلقائنا بعد انقطاع، فلا أكاد أدخل حتى تملكني الذهول...

... ماذا؟ صرخت سائلًا.

يرفع يده كما كان يرفعها في الماضي لفرض السكوت.

\_شيءُ ما غير محدّد، أقلقني.

\_ ماذا؟ عاودت سؤالي وأملي أن يكون بنبرة أقرب الى صوت الضفدع منها الى صوت الغراب.

- \_ تكتكة، يُجيبني سريعاً بالمثل.
  - \_ قنبلة؟ أسأل راجياً.

وعند طرف ردفيه تعزف أصابعه طقطقة رتيبة وعصبية فوق المنضدة.

ـ لا: الساعة!

ويشير بيده الى ساعةٍ صغيرة من طراز نوشاتل فوق حافة الموقدة.

\_ وإذاً؟ أقولُ فاغراً فمي.

تمتلىء عيناه بنظرات الاشفاق.

- \_ لك سمعة مرموقة في سلك الشرطة ولا تستثيرك مثل هذه الأعجوبة؟ يقول موربيون هازئاً.
  - ـ ولكن أي أعجوبة؟
- \_ هذه الساعة الدفاقة يجب أن تعبّاً كلَّ ثمانية أيام. وباب شُقتي لم يُفتح طيلة شهرين. ولا يُعقل أن تدور الساعة كلَّ هذه المدة، فكيف حدث ذلك؟...
  - \_ أتعتقد أن أحداً ما قد تسلّل إلى شقتك أثناء غيابك؟
    - \_ أليس هذا المرجّع. ألديك تفسير آخر؟
- ربما، أُجِيبُ. لنفترض أن ساعتك قد توقفت بعد رحيلك بقليل، ثمَّ عاودت دورانها عند عودتك...

يهزّ كتفيه الهزيلتين.

ـ يا صديقي الصغير، ما تقوله هو محض تشكيك بالقدرات

السويسرية، وما أقوله محض تشكيك بالشرطة. إذا أنت تعتقد أن ساعتي تتوقف عن الدوران فور مغادرتي البيت ثمّ تهرع لاستئناف دورانها فور عودتي؟ أمرُ غريب فعلًا!

إنه يضجرني، هذا الموربيون، بسخريته اللاذعة كمسطرة الحساب.

- اسمع يا أستاذي، أقولُ في هجوم مضاد، يحدث أن تتوقف الساعات عن الدوران، أليس كذلك؟ لنقل أن ساعتك أصيبت بتوعّك. فتتوقف عن الدوران. ثمّ تعود من المستشفى، والقطط المفرطة في تجوّلها من حولك، على ما أرى بعيني هاتين، ترتطم بها فور عودتك فتكون الصدمة الطفيفة كفيلة باطلاق دورانها من جديد. حُجّة مقنعة!

! \ \_

· K?

!¥\_

ـ بوركوا (\*)؟ على حد قول الانكليز عندما يأنفون استخدام كلمة بيكوز (\*\*)؟

بدأت عينا موربيون تتقلّبان في محجريه.

ـ لأن الساعة كانت تشير الى الساعة المضبوطة، يا صديقي الصعير. لا بد إذا أن تعترف أن المسادفة تفرطُ في أعاجيبها حين

ره) Pourquoi = الاذاء

<sup>(\*\*)</sup> because خن أن أربسبب.

تعيد الساعة المعطلة الى دورانها في التوقيت نفسه.

- بالطبع، يا حضرة الأستاذ. إذا لننظر الى المسألة من وجهة مختلفة، لقد دخل أحدهم الى شقتك أثناء غيابك. ولماذا لا تكون الحاجبة؟

ـ لا تملك مفتاحاً للشقة. ومع ذلك سألتها، الأمر الذي أغضب امرأة بوقارها. لا، يا صديقي العزيز، إن حارستي الشرسة لم تطأ هذا المكان.

- \_ هل لاحظت أثر كسر وخلع؟
  - **K**.
- ـ هل فقدت شيئاً من مقتنياتك؟
  - فيهزُّ كتفيه الهزيلتين.
- ـ وما عساهم يسرقون؟ لا أملك إلّا الكتب.

يسكب لي جرعة أخرى من السائل المنظف، وبحركة عفويةً أشربها.

- لنفكر قليلاً يا حضرة الأستاذ، أقول: لماذا، بحقّ الشيطان، قد يتسلّل أحدُ ما خلسة الى شقّتك؟ أيكون دافعه الوحيد هو أن يعبّىء ساعتك؟

- بالضبط، هنا يكمن اللغز! يقولُ موربيون وقد بُحٌ صوته فجأةً. إن علامة الاستفهام هذه هي التي دعتني للاتصال بك، يا صديقي الصغير. لماذا جاء أحدهم الى منزلي أثناء مدّة غيابي؟ ولماذا عمد الى تعبئة ساعتي؟

الا تجدون أن الموقف طريف يا أصحاب؟ يتصل أحدهم

بالشرطة ويقول: «أريد أن أعلم من عبًا ساعتي أثناء غيابي في المستشفى!».

- ـ من يفعل ذلك يستحق أن يوضع في قفص للطيور وعُرضه للعموم عند رصيف «لا ميجيسوري»، أليس كذلك؟
  - الم تعثر على أي أثر مشبوه؟ سألته مراعاة للشكليّات.

ينبغي الاعتراف أن الآثار المشبوهة في مستودع الحاجيّات هذا قد لا تسترعي الانتباه، كما لا يسترعي انتباه المارة وجود الحرس امام قصر الأليزيه.

- ۔ لا، لم أعثر على شيء، يقول موربيون مبتسماً ولا بد أنه فطن لما عقدته بناتُ أفكاري من التشبيه، لا، كانت هذه الفوضى كما تركتها، لم تمسّها يد أو رجل.
  - .. وهل عيّات الساعة؟
- \_ أجل، كيف أتثبت من الأمر. لم يدُور مفتاح التعبئة سوى بضع دورات. وحسب تقديري أنها عبئت منذ بومين أو ثلاثة.
  - ــ اتسمح لي بتفقّد شقّتك؟
    - \_ إفعل ما يحلو لك!

يتألف «قصر» موربيون من حجرتين ومطبخ وحمّام. وثمة كتب مكدّسة في المغطس وفرق طاولة المطبخ ورفوف المدخل وجرن المرحاض والمغسلة. تفحّصتُ الأرض والجدران والسقف، ولم أتبين شيئاً. إنه الإخفاق، يا إخوتي، والكلام في سركم، لا بدّ أنّ الأب موربيون بأت حافي الذهن. فلطالما كان استاذنا العزيز شارد الفكر، خلق الطاسة، فلقد رأيته، بأمّ عينيّ، مراراً وقد زرّر فتحة

بنطاله كلُّ زرّ في عروة الآخر. وعندما يخطر له أن يملأ قلمه بالحبر ثكون المسخرة، لأن المحبرة تندلقُ فوق رزمةٍ من المسابقات. ورأيي أنّ حين عاد منذ بعض الوقت الى منزله عبّا ساعته ساهياً عمّا يفعل، وبعد ثوانٍ نسي تماماً وراح يفسر الأمر بأنّه أعجوبة! يا لك من رجل ٍ ظريف يا موربيون، دعك من كلّ هذا! رجلُ بمثل سنك، لا بدّ أن الحياة قد أصبحت بالنسبة لك ذات أبعادٍ أخرى.

بعد التثبّتِ من أن الأمور على خير ما يرام في جُحرِ هذا العجوز الخرف، بدأت أهم بجرٌ نفسي الى الخارج، ذاهباً كما جئت، بخفي حنين.

.. سافكر ملياً في مشكلتك، يا حضرة الأستاذ. أقولُ واعداً.

فيرمقني بنظرة شك.

ـ يا صديقي الصغير، إني أعلمُ بالضبط ما يدورُ في خَلَدك.

رعشة خفيفة تسري من نعلي الى نخاعي مروراً بأسفل ظهري. \_\_ حقاً! أقول بائساً. \_\_ حقاً! أقول بائساً.

فيطلق موربيون ثغاء أشبه بضحكة طفل حزين.

ـ تقول في سَرك الآن إنني رجلٌ خرف، يضيفُ موربيون قائلًا، وبَقول في سَرك أيضاً إنني عبّأتُ الساعة بيدي ثمّ سهوت عمّا فعلت، اليس كذلك؟

\_ لا، على الاطلاق، أقول مُعترضاً محاولًا أن أخفي ذهولي.

\_ اسمع يا أنطوان، قال موربيون بنبرة توبيخ، ما زلتُ لا تجيد

الكذب كما كنت في صغرك. الضفدع الذي وضع في محفظتي، كنت أنت الفاعل، أليس كذلك؟

- \_ ولكن يا حضرة الأستاذ، أقولُ مُتلعثماً، مُستعيداً بذلك روحية التلميذ الأحمق.
- \_ المسألة قديمة، وانتهت بتقادم الزمن، يقول موربيون متنهّداً، إذاً اعترف!
  - ـ حسناً، كنت أنا الفاعل.
  - \_ والسائل اللاصن على الكرسي؟
  - \_ريّما كنتُ أنا الفاعل أيضاً، أقول معترفاً.
  - \_ وسائل الميتيلين الأزرق في ممحاة اللوح؟
    - \_ما عدتُ أذكر، يا أستاذ.
  - \_ أما أنا فأذكر جيّداً: لقد أفسدت بذلتي.

وراح يضغط باصبعه المدودة على صدري كأنها مخرز

- \_ والآن إعترف انك تحسبني رجلًا خرفاً؟
- \_ أبداً، على الإطلاق، يا حضرة الأستاذ. فقط أحسبُ أنّك كثير الشرود. ألا تذكر ذلك اليوم حين شرحت لنا درساً للصف الثاني المتوسّط وقد نسبت كليّاً أننا في الصفّ الثانوي الأوّل؟
  - \_ طبعاً أذكر، يغمغم موربيون قائلًا.
- \_ ويوم ارتديت ياقتك المستعارة ومعطفك دون أن ترتدي قميصك؟
  - \_ أحدث ذلك فعلاً؟

- يا أستاذ، عندما يسهو المرء عن ارتداء قميصه، يُصبحُ من الممكن أن ينسى أنّه عبّا ساعته بيده. هيّا، لا تقلق. المهم أنّ شيئاً من مقتنياتك لم يُفقد ومددت له يدي قائلاً:

ـ سأغادرك الآن. وحالما تعترضك أي مشكلة لا تتردد في الاتصال بي. لقد سُررتُ بلقائك. وللمناسبة أما زلت تزاول التدريس؟

فيغمز بطرف عينه ويقول:

لقد تقاعدت منذ أربع سنوات؛ إنني أعطى بعض الدروس في إحدى المدارس الداخلية الدينية؛ لكي لا أفقد لياقتي.

\_ ملحد عتيق مثلك! أقول مُستهجناً.

فيمقني بعينه المكّارة.

\_ اطمئن، معظم دروسي تدور حول فولتير وروسو وكارل ماركس.

تبادلنا تحيّة الوداع وهرولت مسرعاً الى مقرّ الحاجبة فرايت هذه السيّدة المعقدامة منهمكة بتنظيف زجاج حجرتها بواسطة خِرقةٍ من جلد جُمَل ميت. فبادرتها بجفاء.

- أخبريني يا سيدتي العزيزة، اتعلمين أن الأستاذ موربيون يرتاب بأن شخصاً ما قد تسلُّل إلى شقّته خلال فترة غيابه؟
  - أعلم، تجيبُ المرأةُ بنبرةٍ متعجرفة.
  - أود الاستئناس برأيك أنت حول هذا الأمر.
    - ـ وهل أنت أحد أقربائه؟ تسأل.
      - . Y.

\_ إذاً هذا هو رايي!

فتضع سبّابتها على صدغها وتبرمها مرتين كأنما تجرّب مفتاحًا في قفل خزانةٍ جلطاتها الالتهابية.

\_شكراً على المعلومة، أقول بنبرة تهذيب مفرط.

وأغادر المبنى مغتبطاً إذ تنشقت رئتاي مجدّداً هواء باريس بُعدَ أن اتخمتُ بالمناخ الموبوء في دارة موربيون.

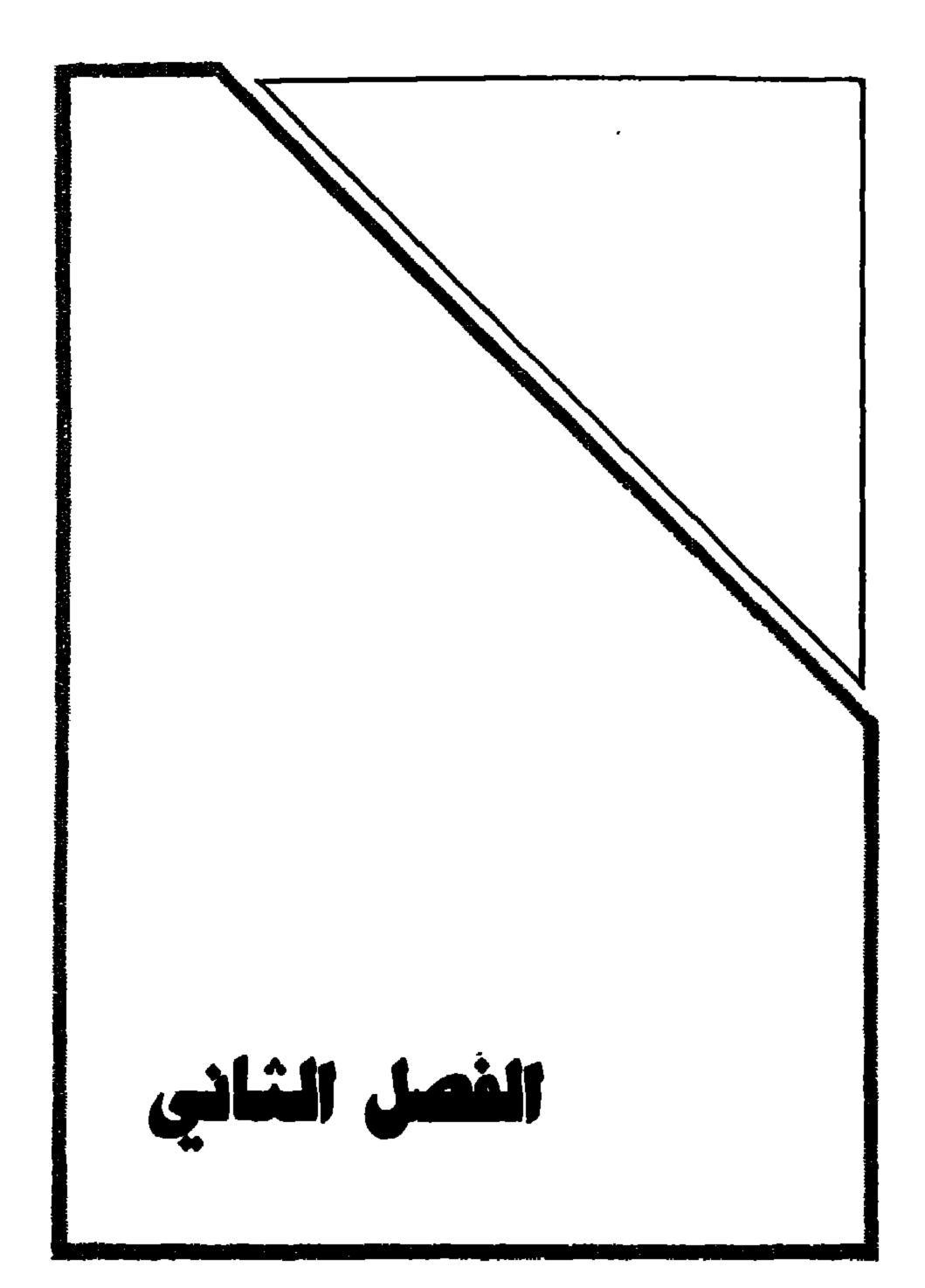

سيّارتي الجكوار طراز E مركونة على بعد بضعة امتار من المبنى. وبينما كنت أصعد الى مقعدي خلف المقود، رفعت عيني المتوقدتين ذكاء نحو نوافذ دارة موربيون. لقد أثار فيّ هذا الرجل الطيب الذي انبثق فجأة من الماضي ما لا يسعني وصفه من الأوتار الحسّاسة \_ أاعترف لكم \_ حتّى اغرورقت عيناي بالدموع.

كان وجهه المتقعُ الصغيرُ يرسم ظلاً اشبه بلطخة خلف الزجاج المتسخ المغطّى بنسيج رقيق. أشرت اليه بتلويحة وداع لا يراها بسبب نظاراته. أدرت المحرّك فيصهل الاثنان والعشرون حصاناً تحت غطاء السيارة. ولكنني في لحظة الانطلاق انتابتني رعدة مباغتة، ففي اللحظة التي كنتُ فيها ألوّح بيدي مودّعاً موربيون كما ألحتُ أعلاه، تلقّى وعيي المتيقظ أبداً لما يدور حولي، اشارة تفصيل غريب. وفي غضون عشر الثانية انتقلت الاشارة الى ذهني. فأوقف المحرّك، والقيت نظرةً مُتمعنة في اتجاه الطبقة السادسة فرأيت قطعة شريط أبيض وقد ربطت بحاجب النافذة تلوّح مطمئنةً على وتائر النسائم الربيعية. فأمعنت النظر قليلاً ثمّ تاه نظري الى الأعلى، الى ما فوق السطوح، الى الغيوم الحدباء التي تجعل الأفق بلون الجنازة.

وهناك أقرأ الحقيقة. موربيون لم يخرّف. فما الذي يجعلني مقتنعاً بصدق روايته، فجأة، بعد أن حسبت أقوال الأستاذ العجوز مجرّد تخريف عجائز؟

غادرت سيّارتي كمعتوه وصعدت مجدّداً الى شقة موربيون. ولأجده هناك على العتبة كأنّه يتوقع عودتي.

\_ كنت أعلمُ أنّك ستعود؟ قال لي.

ـ حقّاً يا أستاذ؟

\_لطالما عرفتك كما أنت، يا أنطوان. فرد الفعل الأول عندك يكون خاطئاً على الدوام. ذلك أنك تبادر الى الفعل ثم تفكر. ولم تهبطست طبقات إلا وقد أدركت أن الأب موربيون قد يكون شارد الذهن إلا أنه ليس خرفاً!

وبدلُ أن أجيبه، تقدّمت مباشرة نحو النافذة. أفتحها وأنتزع الشريط. انه شريط عادي من النوع الذي يستخدمه باعة الحلوى لتزيين علب زبائنهم.

- هل أنت من ربط الشريط بحاجب النافذة، يا أستاذ؟

يهزّ كتفيه.

ـ أتمازحني؟

عندئذ لففت شريط الحرير حول إصبعي ولاحظت أنّه ليس متسخاً جدّاً مما يؤكّد أنه وضع هناك منذ وقتٍ قريبٍ.

يحتضنُ موربيون قطأ رمادياً كبيراً ويداعبه بحنو دون أن يحيد بنظراته عني.

- \_ هلُ شاهدت هذا الشريط من الأسفل؟
  - ـ أجل.
- أرأيت يا صديقي الصغير، أنا واثق من أن أحداً ما قد تسلّل الى شقتي. ليس فقط بسبب الساعة. بل بسبب الرائحة، فما إن دخلتُ الى الشقة حتّى طالعتنى رائحة غريبة... غير مألوفة.
  - ـ ذلك أنّ القطط لم تزرع الغرفة ببرازها طيلة شهرين!
- ـ لقد أدركت ذلك، يقول موربيون موافقاً، ولكنَّ ما أقلقني هو شيء آخر. فما لفتني ليس غياب رائحة مألوفة، بل طغيان رائحة غير مألوفة. غير مألوفة و... كريهة. رائحة حريفة...

تنشّقتُ الهواء من حولي، ورغم أن جمهرة الضيوف من تلك القطط قد لوّثت أجواء الشقة، فقد شعرت فعلاً أنني أشتم أثراً لرائحة ...

- ـ يا أستاذ، أغمغم قائلاً. أعتقد أنّك على حقّ... هناك رائحة بارود!
  - ـ بارود؟ يقول مذهولاً.
  - \_ على ما يبدو لي... إنها الرائحة التي أعرفها جيداً.
    - تنشُّقت من جديد. أهو تأثير مخيّلتي؟ لا أعتقد.
      - يضع موربيون نظاراته.
- ـ يا للطامة الكبرى، لو أن أحداً ما أطلق النار في شقتي لبدت الآثار واضحة، أليس كذلك؟

- ـ ليس إذا جمعت الرصاصات الفارغة، يا أستاذي.
  - \_ ولكن... الرصاصات؟
- ـ ريّما اطلقت الرصاصات من شقّتك على شخص ما في الخارج.

تقدمت الى النافذة وأطللت على الشارع فكان ساكناً مغرقاً في هدوبته المعتاد.

- \_ ولكن الطلقات النارية تُحدث صوباً مسموعاً! يقول موربيون من ورائي.
- ــ ليست مسموعة جداً إذا زود السدس الذي أطلقها بكاتم للصبوت!

وتستكشفُ نظراتي المحترفة الرصيف المقابل، وأرى بوابّة ضخمة وقد علتها سارية بلا بيرق، وقد ثُبّت على قاعدة السارية قرص حديدي. من حيث أقف لا أستطيع تمييز الحروف المرسومة عليه.

- ۔ أهو مبنى سفارة يا سيّد موربيون؟
- \_ لا، إنها القنصلية العامّة لدولة الابانيا(\*).
  - ــ آه...

أجيل بصري متمعناً في واجهة المبنى. وأعترف انها بدت لي مجرّدة عن الشيهات.

<sup>(\*)</sup> ليس المقصود هذا البانيا برغم تشايه اللفظ (م. ع).

انها واجهة بناء باريسي من الحجر المنقوش، تتخلّلها نوافذ عريضة ذات مصاريع، وقد أغلق مصراعا إحداها.

- \_ والقنصلية تقع في أي طبقة من طبقات المبنى؟
  - \_ الطبقة الثالثة، يجيب موربيون.

أي الطبقة التي أغلقت نافذتها.

هممت بالمغادرة ولكن شيئاً ما استرعى انتباهي، ولن أبوح به حرصاً على التشويق.

- \_ ألا تملك منظاراً يا سيّد موربيون؟
- \_لدى منظار صغير يستخدم في المسرح.
  - ـ هلاً أحضرته لي؟

فيحك شحمة أذنه كمن برضخ لأمر ويباشر البحث عن هذه الأداة البصرية الثمينة. يجدها في مطبخه داخل وعاء خزفي كتب عليه مطحين،

إنه منظار صغير صنعت أطره من قشرة الصدف، متواضع الأداء لكنّه يقرّبُ المسافة بعض الشيء. فانهمك بمراقبة المصراعين المغلقين. ومن خلال الفرجات الأفقية بين الألواح، ألمّ بقعة بيضاء في الداخل. فأبذلُ ما بوسع مقلتي لتحديد هذه البقعة، ويحالفني النجاح. إنها مربعة وتحتلُ القسم الوسطي من الاطار. لا مجال للخطأ: إنها قطعة كرتون وضعت في مكان لوح زجاج مكسور. ولن يُدهشني أن يكون لوح الزجاج هذا قد تحطم وتناثر بفعل طلقة واحدة أو بضع طلقات.

أعيد المنظار الى موربيون.

ـ هل توصّلت الى شيء ما يا صديقي الصغير؟

فيخبره صديقه الصغير بما توصّل اليه. فيهزُ العجوز راسه مرتين متتاليتين ما يعني لديه أنه استغرق في تفكير عميق.

\_ إذاً أنت تفترض أن شخصاً ما قد تسلّل الى شقتي لكي يُطلق الرمياص على القنصلية في المبنى المقابل؟

- بالضبط، يا أستاذ. فثمة من علم بغيابك عن الشقّة فدخل البها وكَمَنَ فيها نظراً لموقعها الاستراتيجي.
  - \_ أوبتعتقد أن الفاعل قد قتل أحداً ما؟
  - \_ ربِّما. أعتقد انك وقعتُ على قضيَّة غريبة.

يمكث موربيون ساكناً. انه فيلسوف عجوز لا يرى في الحياة إلا عطلة «زائفة، في يوم ممطر، والبشر، كالتلاميذ، يحتشدون تحت سقيفة يرتعدون برداً ويراقبون انهمار المطر بانتظار العودة الى أقبيتهم، تحت الأرض.

- والجاني هو الذي ربط الشريط وعبّا الساعة؟
  - \_على الأرجح.
- ـ أبإمكانك تفسير هذين العملين الغريبين بعض الشيء؟
  - \_ ليس بعد، يا أستاذ، ولكن قد أستطيع لاحقاً.
    - وأمد له بدي مجدّداً.
- \_والآن أغادرك. أرجومنك أن لا تطلع أحداً على هذه القضية.
  - ـ ماذا ستفعل؟

### ـ سأفكّر.

لم تفاجئه نزعتي الاقتضابيّة. فاحتضن أحد قططه بين ذراعيه ورافقني الى العتبة مداعباً فروة ذي المخالب.

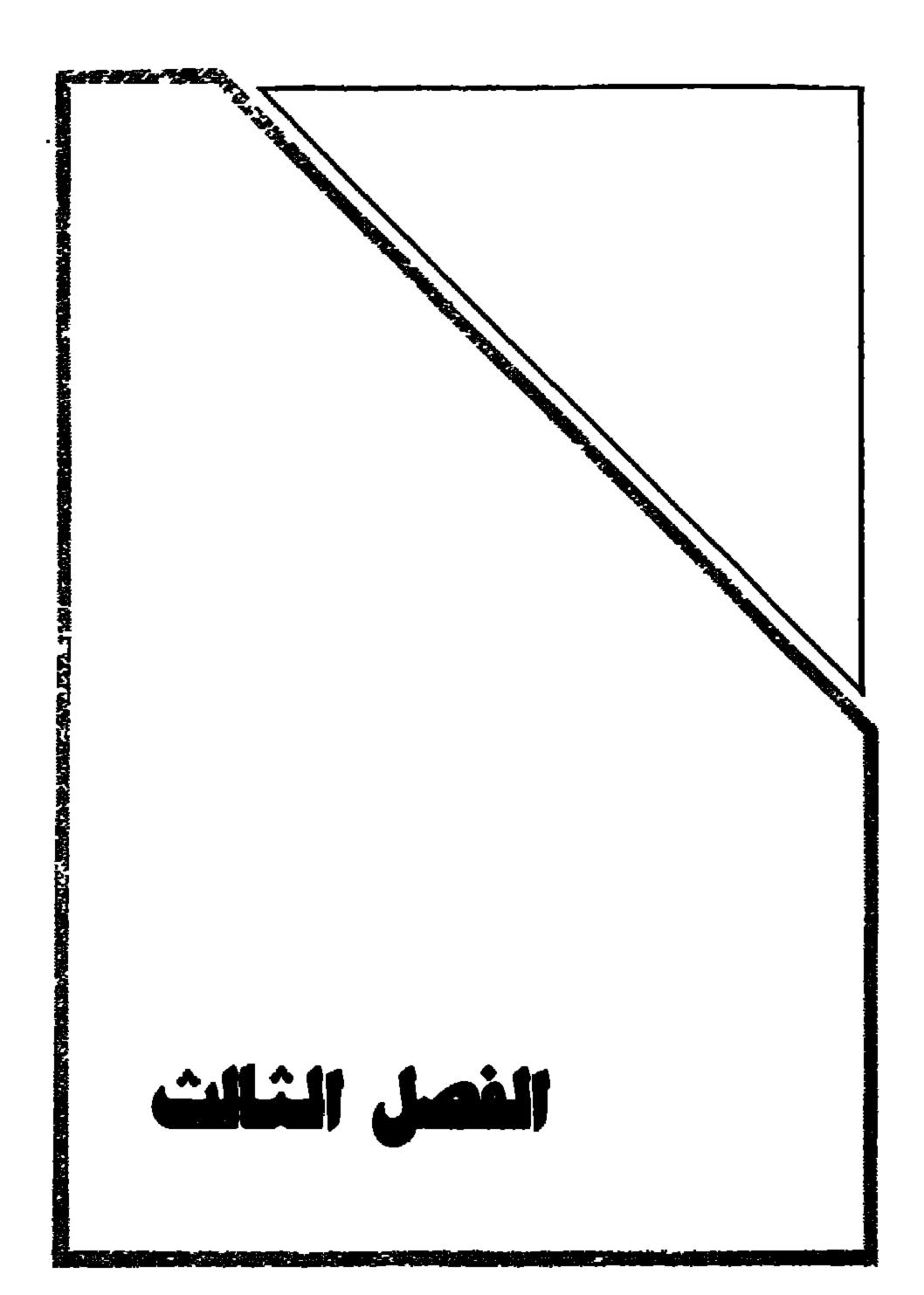

اصغى العجوز الى كلامي دون أن ينبس ببنتِ شفة. مستقيماً في جلسته، يداه مبسوطتان فوق الورق النشاف وعيناه بلونِ بحار الجنوب؛ يبدو مُستغرقاً في شروده.

ـ إنه أمرُ مثيرُ للاهتمام، يقولُ في آخر المطاف. انت ترى إذاً أنَّ احداً ما قد أطلق النار على نافذة القنصلية؟

ـ اجل، يا سيدي المدير.

احاول أن اتتبع تعرّجات أفكاره.

- .. اتعتقد أنها محاولة اغتيال سياسية؟
  - ـ أعتقد .
- \_ يفضّل جماعة القنصلية أن يتكتموا على الأمر؟...
  - \_ والبرهان...

يسود بيننا صمت أطول بقليل من لفيفة شريط لاصق. ثم يبدأ الحيزبون بعزف أصابع منفرد على الطاولة.

- \_ عليك أن تتولى القضيّة يا سان أنطونيو. ولا تخذلني.
  - ـ بأي صفة يا سيدي المدير؟

واقولُ هذا لأحثه على الردّ لأنني أعلم سلفاً بماذا سيجيب. وبالفعل لم يجعلني أنتظر الجوابَ طويلًا.

- ـ بصفة غير رسمية طبعاً. ولكن، أطلعني على المستجدّات دائماً.
  - ـ سمعاً وطاعة، أيّها الرئيس!
- \_ وأغادر مكتبه بعد تحية شبه عسكرية. فيصفق باب مكتبه المبطن بالجلد قفاي كأنه يحثني على الحركة.

أعود إلى داري مستغرقاً في التفكير كمنحوبة رودان. وأجد بيرو وبينوش يلعبان البوكر ويحتسيان الخمرة. لقد وصلت في الوقت الذي يحقق فيه السمين بكاريه دام أرباحاً ويكاد يقفز فرحاً.

ـ لطالما كانت الشقيقات الصغيرات جالبات حظّي، يؤكّد الرجل البدين.

ودون أن أعير لعبتهم أي انتباه، أرفع سمّاعة هاتفي الأتصل بالمختبر. ويردّ مانيان.

ـ قل لي يا صديقي الصغير، ابادره القول، مُستعيراً عبارة موربيون، أليس في فريقكم مَنْ يستطيع تركيب لوح زجاج؟

يربكه سؤالي.

- \_ يركّب ماذا؟
- \_ لوح زجاج لنافذة مكسورة. إذ ينبغى قطع الزجاج وفق

مقياسات دقيقة ثم لصقه... الخ. باختصار، ينبغي أن تكون له خبرة ودراية في مثل هذه الأمور.

يطلقُ سانيان من فمه صوبتاً يُطلقه آخرون عادةً من موضع آخر.

- ـ لا، ليس في عداد فريقي اي زجّاج...
  - \_يا لخيية الأمل!
- ــ ليس بإمكان المرء أن يُجيدَ صنع كلّ شيء، يُجيب الأصلهب معترضاً.

أضع السماعة. وعندئذٍ يلتفت بينو المحترم نحوي.

\_ إذا كان الأمر يعينك بشيء، يقول، فاعلم أنني أجيد تركيب الواح الزجاج، يا سان انطونيو.

\_ حقأ؟

ـ لقد عملتُ في صباي في مؤسّسة للدهان وتعلّمت هناك كيفية استخدام القاطعة الماسيّة.

\_ عظيم، أيّها العجوز الطيّب. إذاً، إلى العمل!

مهلاً! يصرخُ الرجل البدين ثائراً. أكادُ أسجُلُ نصراً باهراً على هذا السيّد ولا أريده أن يمسُ الحبالُ قبل تثبيت الكتفين..

\_ انه نداء الواجب، يا بيروا

وفي حركة استياء يرمي البدين بأوراق اللعب ناثراً إيّاها في أرجاء الحجرة.

\_كلَّما تقدّم بي السنّ يزداد شعوري بالضيق من هذه المهنة!

يقول جازماً. فإذا كنّا لا نحظى بعشر دقائق من الراحة، فلا بدّ أنها نهاية العالم!

\* \*

بينوش في زيّ زجّاج، مشهدُ لا يفوّت. فعندما يشعر أولادكم بالضجر أيام الآحاد، ليس عليكم إلّا الاتصال بالرجل المسنّ لكي يؤدي نمرته المسليّة.

بينوش يرتدي سترة زرقاء ويعتمر كسكيت سائق شاحنة أميركي مع عقب سيكارته الأصفر الذي لا يفارق شفتيه، بينوش يحمل بخفة حمّالة خشبيّة رصفت عليها الألواح الزجاجيّة من كافة الأحجام، ينعطف عند زاوية الشارع ويتجه نحو القنصلية العامّة لدولة الابانيا مُزوّداً بتعليماتي. ذلك اني أعوّل كثيراً على مظهره الأبله لتبديد أي شبهة حوله. إذ ينبغي أن يُقابل القنصل زاعماً أنّه استدعي بواسطة الهاتف. قد يعود خائباً. وقد يحدث أيضاً أن يستقبله موظف قليل الحيطة والحذر ويقوده الى الحجرة ذات الألواح الزجاجيّة المحطمة. وفي مثل هذه الحال يكون على المحترم أن يستبدل اللوح المكسور وأن يتفقد في الأثناء \_ خلسةً \_ أرجاء المكان.

خلف مقود سيّارتنا المركونة على مقربةٍ جلسنا، حضرته وأنا، في انتظار تتمة الأحداث.

كف الرجل البدين عن شكاريه وراح براقب بعين الحنو خيال رفيقه النحيل.

بينوش ليس بالرجل الرديء، يُتمتم قائلًا؛ ونقيصته الوحيدة إنّه لا يمتلك القدر الكافي من الحيوية.

يتوارى الشخص الموصوف بالعبارة السابقة داخل مبنى القنصلية.

\_ أَوَتحسب أَن شُجعانك في الداخل سيبتلعون الطعم بسهولة؟ يسأل الرجل البدين.

ـ لستُ ادري، أزفرُ قائلًا. ففي هذه القضيّة أكاد لا أتلمّس طريقي. مجرّد افتراضات. كلُّ شيء غامض. ثمّ إنّ العملَ في أوساط السلك الدبلوماسي أمرُ بالغ الدقة.

تمرّ ثوانٍ. فيسحبُ بيرو من جيبه نصف اصبع ِ نقانق ويروح بلوكها بأناةٍ وتلذذ،

\_ إنها فضلة طبق «الشوكروت» الذي لم أستطع، لوسامته، أن أجهز عليه ظهراً. يقولُ شارحاً الموقف.

الكزه بضربة من مرفقي، إذ فُتحت مصاريع النافذة في الطبقة التي تحتلها القنصلية.

\_بيدو أنّه استطاع أن ينال منهم! يقول بيرو مغتبطاً.

وبالفعل، بعد ثوان، يظهر بينو من خلال النافذة. ومن بعيد أراه يطرق بقيايا المعجون بمطرقة دقيقة الرأس لكي ينزع الاطار الخشبي من مكانه. أراه يعمل جادًا وقد اعتلى كرسيًا كأنه بضرباته الخفيفة المتسارعة يقلد نقار الخشب، ونقراته تتناهى الى مسامعنا برغم ضوضاء المارة والعربات.

عندما اتم تجهيز الإطار، ترجّل بينوش من مكانه ريثما يقطع

لوح الزجاج. فيتوارى عن مجال بصرنا. كم يُضني الانتظار! آمل أن يكون عجوزنا العزيز قد استغلَّ الفرصة جيداً. قد يكون بليداً بعض الشيء، صاحبنا بينوشيه، لكنه يمتلك عين صقر عندما يقتضي الأمر. ولا يغفل عن شيء اللَّهم إلا بعض القرقرة المعوية.

ينقضي وقت ليس بالقصير. وها هو يعتلي كرسيّه من جديد حاملًا بين يديه لوح زجاج جديد. ينحني قليلًا لتثبيت اللوح في إطار النافذة، وفي اللحظة عينها يفقد الرجل الوقور توازنه. فيسقط اللوح من يديه ويتحطّم؛ أما هو فيخبط ذراعيه في الهواء متمالكاً لكنه سرعان ما يهوي من فوق حاجز النافذة. نطلق، بيرو وأنا، صرخة أسى وعجز ويأس. سقطة حرّة من علوّ ثلاث طبقات، فلا بدّ أن الأمر يؤدي الى الوفاة.

الوداع يا بينو! يدور عزيزنا المسكين حول نفسه في سقطة مباشرة. وفي الشارع يتعالى صياح المارة المحتشدين. أغمض عيني أرفض أن أرى المنظر. أريد أن أغيب، أن أبتعد عن هذه الواقعة الأليمة، لا أريد أن أرى بينوش يموت، أو أن أسمع صوت تحطّم عظامه فوق الرصيف.

وعندما افتح عيني، المع كتلة داكنة مكرّمة على الأرض، وقد احاطت بها جمهرة نهمة تعشق الانفعالات القوية. ينطلق بيرو كالمعتسود. وصددّة وني إن شئتم (وإلّا فاذهبوا لاقتعاد واقية الصواعق عند الناصية) وهنت ساقاي وخارتا. يستحيل تحريكهما. لا احسّ بهما على الاطلاق. فأسند جبيني الى المقود. وكم أود أن أبكي. بينوش، بينوش صديقي الطيّب... يا لنهايته الفاجعة، وبسبب أوامري! أمكث على هذه الحال لبعض الوقت، ثمّ يعود بيرو.

- ـ لقد مات، قُتل على الفور...
- رعشة برودة، أشبه بدرجة الصفر، تسري في أوصالي.
  - \_ مستحيل، أقول مُتلعثماً وأهناً.
- ـ للأسف، غمغم الرجل البدين، أمّا بينوش فأعتقد أنّه أصبيب بكسر في الكتف.

#### ـ كيف؟

- لقد سقط فوق أحد رجال الشرطة. وهذا ما خفف من وطأة ارتاطام بينوش بالأرض. ويعد الذي جرى لا يمكن القول أن التنسيقُ مفقود بين أجهزة السلك، أليس كذلك؟
  - وتقول إن بينو قد نجا؟
  - \_قلت لك الكتف... حتّى انه لم يفقد وعيه... فماذا نفعل الآن؟
- \_ لا شيء في الوقت الصاضر، أقولُ جازماً. لندع الأمور تأخذ مجراها الطبيعي.
  - ـ يا لبرود أعصابك، يا أخي!
- سيتولى مخفر الشرطة المحلي التحقيقات بهذا الشأن. وسنتصل بهم لاحقاً. يجب أن نعمل في الخفاء، أيّها السمين.
  - \_ وماذا عن بينو؟
- \_ هاكَ سيارة الاسعاف. سيتم نقله الى المستشفى، وسنوافيه الى هناك.
- \_كما تشاء، ولكن لن تتمكن من إقناعي أن الحادث مجرّد قضاء وقدر.

ـ في الظاهر بلى. فقد كان بينو واقفاً على كرسيّ وليس بجواره أحد لحظة وقوعه من النافذة.

\_صحيح أنه أصبح مسنّاً، هذا المسكين، يقولُ المقدامُ موافقاً.

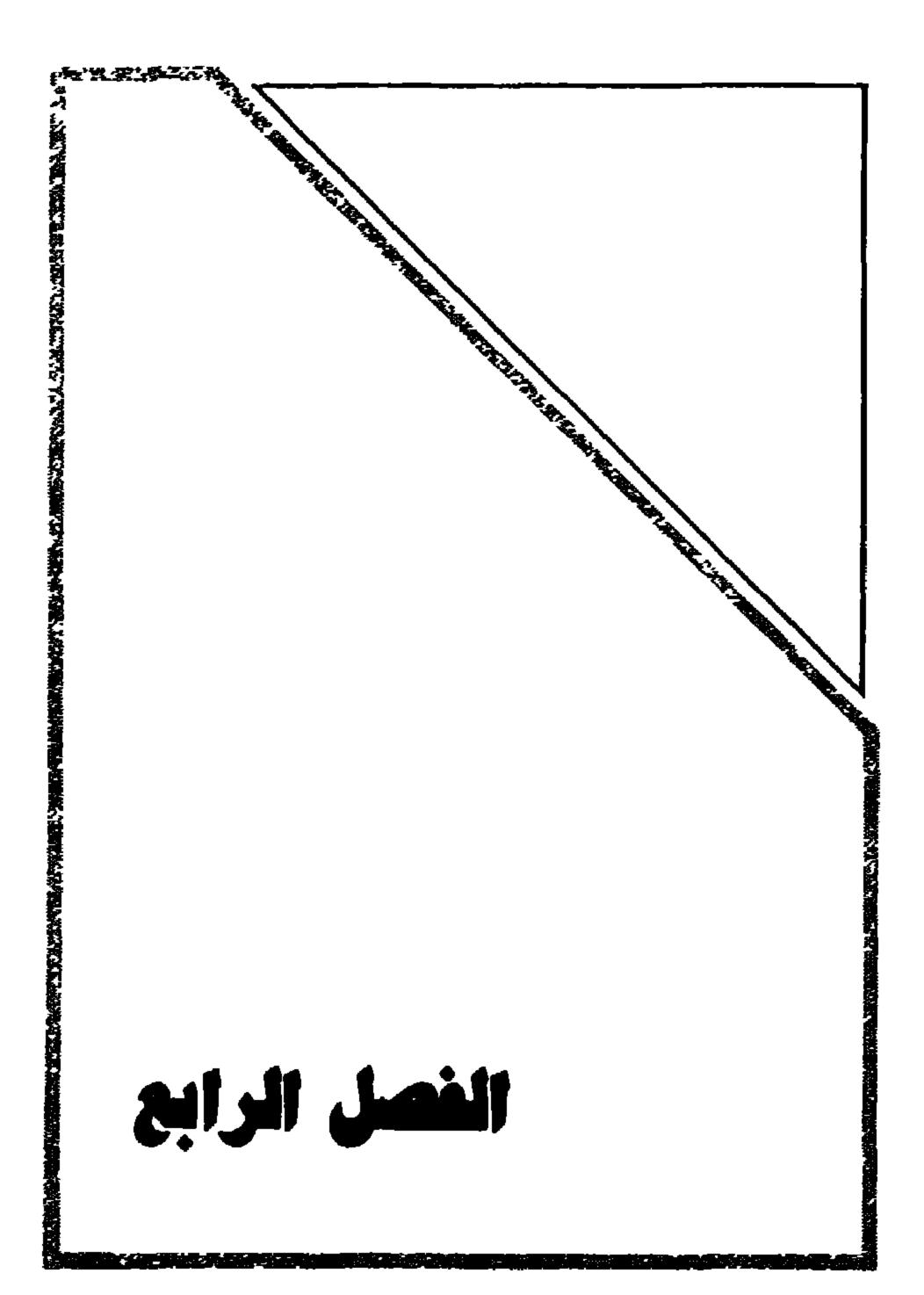

- كسر في عظم الكتف اليسرى، كسر في عقب القدم اليمنى، كسر في الإبهام الأيمن، التواء المعصم الأيسر، وتشقق في عظمة الحوض، يقول طبيب الطوارىء.

\_ يا لهذا البينو المسكين، كأنّه قطعة بسكويت جافّة، يقول بيرو باشفاق.

-وهل سيستغرق اصلاح هذا السيّد مدة طويلة؟ سألت الطبيب المناوب.

- ـ لن يتعاف قبل شهرين كاملين!
  - \_ هل بامكاننا التحدّث اليه؟
- \_ أجل، لقد فرغنا للتو من تمليطه.

دخلنا الى غرفة ذات أربعة أسّرة. لنجدُ بينوش ممدّداً فوق السرير الأخير في مؤخّرها. أشبه بلوحة المسافات البيضاء التي لم تدوّن عليها بعد الاشارات والأرقام. يبدو عزيزنا الطيّب شاحباً. وما إن يرانا قادمين حتّى يرتسم طيف ابتسامة من خلال شاربيه الكثيفين.

\_ الم تعشرا على طقم اسناني؟ يصفرُ قائلًا. لقد فقدته أثناء سقطتي ولا بد أنّه انزلق على الأرض.

حين يتكلّم بفمه الخالي من أسنانه المستعارة يبدو فمه وكأنّه بخاخ فارغ.

لوكان طقم أسناني يلائمك الأقرضيتك إيّاه طوعاً، تؤكّد له تلك الروح النبيلة، ولكن خطمك الذي يشبه خطم جُرد يحتاج الى طقم خاص!

يحتج بينو بلا حماس. ويقول إنّه يفضل خطم الجُردَ على وجه الخنزير البري. ويشكر بيرو لعُرُضه السخيّ، وينصحه بأن يدسّ طقم أسنانه في موضع من شخصه الكريم لا يبدو للوهلة الأولى الموضع الملائم له.

ويكفي مثل هذا الجواب للتثبت من صحة العجوز برغم سقطته المربعة.

ــ ماذا جرى يا بينوش؟ أقول مقاطعاً سجالهما في الوقت المناسب.

ـ هلا حككت لي أذني؟ يتوسّل المسنّ الذي ينبغي، على ما أظنّ، أن أذكركم بأنه عاجز مؤقتاً عن استخدام أطرافه.

فألبّي طلب بسبّابة متعاطفة. وعندما استراح صاحبنا من الحكّة تنحنح قائلًا:

- ما جرى لي لا أستطيع أن أصنفه لكما ذلك أني لم أفطن الى شيء منه.

ـ وكيف ذلك؟

- \_ كنتُ واقفاً على ذلك الكرسي ثمّ هويتُ. بدا لي أن الكرسيّ تترجّج مع أني كنتُ وحدي ولا أحد بقربي.
  - \_ أكنت بمفردك في الحجرة؟
- ـ لا، كان هناك أحد الموظفين. إلّا أنّه مكثُ على بعد مترين على الأقلّ. الأقلّ.
  - \_ كيف استقبلوك في القنصلية؟
- ــ استقبالاً جيداً. قرعت باب الخدمة، ففتح لي خادم، فقلت له إننى جئت لإصلاح لوح الزجاج المكسور...

· ثمّ يصمت، وبرتسم على وجهه علامة ضبيق ويسأل راجياً:

ـ هلاً نزعت لي شعرةً من انفي. اريد أن أعطس،

بادر السمين، وهو الخبير في مثل هذه الأمور، إلى إجراء عملية الاستئصال. فتعمد أصابعه الثخينة الى فتح منخري بينوش، ثم تطبق أظافره المسودة حداداً على الشعيرة وتقتلعها. يشهر بيرو غنيمته عالياً ويعرضها لضوء المستشفى الشاحب.

ليست الشعرة المقصودة، يقول بينو معترضاً. ولكن، لا بأس، لنكمل...

في التعامل معه ينبغي على المرء أن يتزود بكل أنواع الصبر وفنون وأساليب استخدامها. إذ يحتاج دائماً الى فتّاحة قناني وأنبوب من «الفارلين» لمساعدة بينوش على توليد أفكاره.

\_حسناً، أجبتُ منبّهاً، قلت لهم إنّك جنت لاستبدال الزجاج، وبعد؟

\_ وبعد؟ أدخلني الخادم الى رواق طويل ودعاني للانتظار هناك.

وذهب لإبلاغ رجل كان يتحدّث عبر الهاتف في حجرة مجاورة. اعتقد أنه سكرتير القنصل. كان الرجل يتحدث بصوت مسموع ولا يكفّ عن الثرثرة المتواصلة. وعندما أنهى مخابرته أبلغه الخادم بأمري. فحضر فوراً. كان رجلاً فتيّاً اسمر يرتدي ثياباً سوداء تبرز معالم سحنته الشاحبة. وسالتي عن اسم الشخص الذي استدعاني فأجبته بما أمرتني أن أقول: إنني لستُ سوى مستضدم بسيط وإنّ ربّ العمل هو الذي أوفدني اليهم. «ربما أخطأت بالطبقة؟، أردفت قائلاً.

ثم سكت بينوش مجدّداً. فعلى عادته لا يستطيع هذا الرجل أن يدلي بتقرير كامل دون أن تتخلّله اثنتا عشرة استراحة.

ـ ملاً حككت لي جبيني.

فأحكَ جبينه. فيقول بيرو ساخراً:

\_ آمل أن لا تكون مصاباً بالحصبة يا صاحبي، وإلا استودعتك الله!

\_ وبعد یا بینو؟

بدا الرجل ذو الملابس السوداء متردداً بعض الشيء، ثم قادني الى الحجرة ذات النوافذ المغلقة.

ـ كيف بدت لك الحجرة؟

- غرفة مكتب فسيحة مزينة بديكور من الجص الناتيء، وقطع اثناث طراز لويس التاسع عشر وكل شيء... وقد غطّي إطار لوح الزجاج المكسور بقطعةٍ من الكرتون.

\_ وهل لفت انتباهك أي تفصيل غريب؟

- \_ كان كلُّ شيء مُرتباً في مكانه؛ ولكن ثمة ما لفت انتباهي...
  - \_ م\_اذا؟
- \_ الوشاحُ الذي يُغطى طاولة المكتب. وشاح كبير مُطرّز وله شرابات ... بدا لي الأمر غريباً بعض الشيء.
  - \_ هذا كل شيء؟
- ــ لا، مهلاً. تحت طاولة المكتب لاحظت أنَّ جزءاً من الموكيت قد انتزع وبدت أرضية الحجرة.
  - \_ إِنَّه أمرٌ مثير، أقول.
  - \_حقّاً؟ يقول بيرو بلهجة تعجب.
- بالطبع! افترض للحظة أنّ القنّاص قد أفرغ مشط بندقيته من نافذة المنزل المقابل على شخص ما كان يجلسُ الى طاولة المكتب؟
  - \_ وهذا يعني؟
- مناك احتمال أن تكون بعض الرصاصات قد أصابت المكتب، وأن تكون الضحية قد وقعت أرضاً وبزفت دمها على السجادة، اليس كذلك؟
- ـ تحليـل لا بأس به، يقـولُ البـدين. تحليـل لا بأس به على الاطلاق. لا يعـوزك الوقـود هذا اليـوم لاتقـاد الذهن. لا أقصد المحاباة ولكن تبدو لي في أحسن حال.

نستأذنُ عزيزنا بينوش بالذهاب في الوقت الذي بدأ يتحسس فيه حكّةً في عجيزته. الكوميسير غائب، إلّا أن معاونه يستقبلنا بكلّ الجفاوة (\*) التي تليق بنا. إنه شاب قصير القامة ومثقف، ولا يصعب على المرء أن يتبيّن ذلك على الفور عندما يرى تخطيط ربطة عنقه.

- \_ آه! يقول، قضيّة الزجّاج؟ حادث عادي أودى، للأسف، بحياة أحد رجالنا!
  - \_ هل استجربتم موظفى قنصلية الابانيا؟
- \_ على الأقل استجوبنا الخادم الذي كان حاضراً في الحجرة. ويبدو أن الزجّاج كان رجلاً مُسنّاً ويمكن القولُ أنه أخرق كحرفي. فقد اعتلى كرسيّاً سريع العطب ليثبت لوح الزجاج في مكانه. وفي الأثناء انكسرت احدى قوائم الكرسيّ تحت وطأة الثقل فهوى هذا الأحمق من النافذة.
  - \_ وهل عاينت الكرسي؟
- بالطبع. إنها مقعد من طراز نابوليون الثالث من الخشب المخروط الأسود والمطعم بعرق اللؤلؤ. كان محض جنون أن يعتلي بثقله مثل هذا الكرسي الهش.

متكلّف العبارة \_ اليس كذلك؟ \_ هذا السكرتير، ثم يردف قائلًا:

- \_ في العادة، يستخدم الزجاجُون سلماً.
- \_ امّا هو فقد تزوّد بما يُخفّض رتبته، يمزح البدين الذي أربكته نبرة محدثنا وحركاته.

ويطرق عظمة كتفيه.

- ـ الخلاصة، انه قضاء وقدر.
- ـ إن خلاصتك متسرعة بعض الشيء يا بيرو.

ارفع سمّاعة الهاتف واطلب الاتصال بالمستشفى حيثُ تمت معالجة بينوش. ممرّضة هناك تستعلم عن رغباتي فأرجو منها أن تذهب الى بينوش لتساله عن الكرسي الذي اعتلاه في القنصلية. فلم تخف استهجانها إلّا أن صفتي كشرطي ذي رتبة وصوتي المخملي أقنعاها بعدم التردد وذهبت لتسأل.

ـ أنت بالفعل كالقديس توما، قال البغيضُ هازئاً.

بعد ذلك بدقيقتين تزف إلي المرضة جواب بينوش الذي قال انه اعتلى كرسي مطبخ عادية أحضره موظف القنصلية في بادرة لطف منه. وإذ أرضيت فضولي أضع السمّاعة. أما بيرو الذي سمح لنفسه أن يسترق السمع عبر السمّاعة الإضافية، فيتّخذُ سحنة أشبه بغسيل الفقراء المنشور ليجف.

- \_ کیف حزرت؟
- \_ إن بينوش المريض ليس من النوع الذي يوكل هيكله المتداعي الى كرسى من طراز نابوليون الثالث.
  - \_ وهذا يعني؟
- \_ أن جماعة القنصلية هم الذين دفعوه وأنهم تعمدوا بعد ذلك، في بادرة سخاء، التضحية بقائمة كرسيّ من طراز رفيع لكي يؤكّدوا روايتهم للحادث.

يعود معاون الكوميسير الذي ترك لي حرية استخدام تلفونه.

ـ ثمة ما ليس على ما يرام، يا حضرة الكوميسير؟

\_ بالعكس، أقول. كلُّ شيء على أفضل ما يرام.

#### \*\*

في السيّارة يطرح عليّ بيرو السؤال الذي يدغدغُ نخاعه الشوكي.

ـ حسناً، لنسلَم جدلًا أنّ القضيّة مدبّرة، ولكن كيف استطاعوا أن يرموا ببينوش من النافذة ما دام الخادم مكث في مكانه على بعد مترين؟

ـ كانت الكرسي موضوعة على سجّادة ولم يكن على الخادم إلّا أن يسحب طرفها، أو ربّما اقترب شخص آخر خلسة من الخلف... هناك ألف احتمال.

\_ وفي رأيك، لماذا أرادوا التخلّص من الأب بينوش؟

ـ لأن أحداً في القنصلية لم يستدع ِ زجّاجاً فبدا مجيئه اليهم مثيراً للشبهات.

لم يقتنع السيد الجليل بتفسيري.

ـ لا أعتقد أن ما فعلوه هو الحل الأمثل للتخلص منه. ففي دفعهم إياه عبر النافذة تزداد الأمور تعقيداً ومن شأن فعلتهم هذه أن تضاعف الشكوك وتوفر للشرطة الذريعة القانونية للتدقيق في المكان.

يصعقني برهانه . ليس هراء بالتمام ما يقوله هذا الرجل البدين برغم أنه هو الذي يقوله . فبأية حال ، ما الضير في أن يتركوا الرجل يستبدل لوح الزجاج المكسور؟ إن المخاطر في ذلك لا تضاهي مخاطر شروعهم في جريمة أخرى.

- \_ هل أنت مسلّح، أيها البدين؟
- \_ أحمل ثاقبة الأبدان، أجل. هل تكفى؟
  - \_ ستقوم بجولة رسمية في القنصلية.
    - \_حسناً. وماذا سأقول للألابانيين؟
- ـ ستقول إنك شرطي وإنك كلفت بمتابعة التحقيق حول القضيّة لأن الزجّاج استعاد وعيه ويدّعي أنّه دُفع عن الكرسي. وستراقب ردود فعلهم.
  - يُبدي السمينُ ابتهاجاً.
    - ـ حسنـاً.
    - ـ أتشعر بالـخوف.
- ـ لا، قل لي يا سان ـ أنطونيو هل رأيتني مرتعداً من قبل؟ دعني أتصرف وصدق أنهم سيعترفون لي بما يملأ الصفحة الأولى من جريدة الباريزيان ليبيريه ه!
  - ـ بنباهة يا بير، اسمعتني؟
- ـ عندي ما يفوق حاجتي من اللباقة، وقد تحدّثك جمهرة من النساء بهذا الشأن.
- وخصوصاً لا تلمّح بشيء إلى الرشقات الشبحيّة التي أطلقت على القنصلية.
- \_ ولكن قُل بربّك، أتحسبني صاحب الرأس المجوّف! يجيب مستاءً. قلت لك إنني أجيد مهنتي جيّداً! لقد عملنا سوياً لسنوات وينبغي أن تكون واثقاً من ذلك!

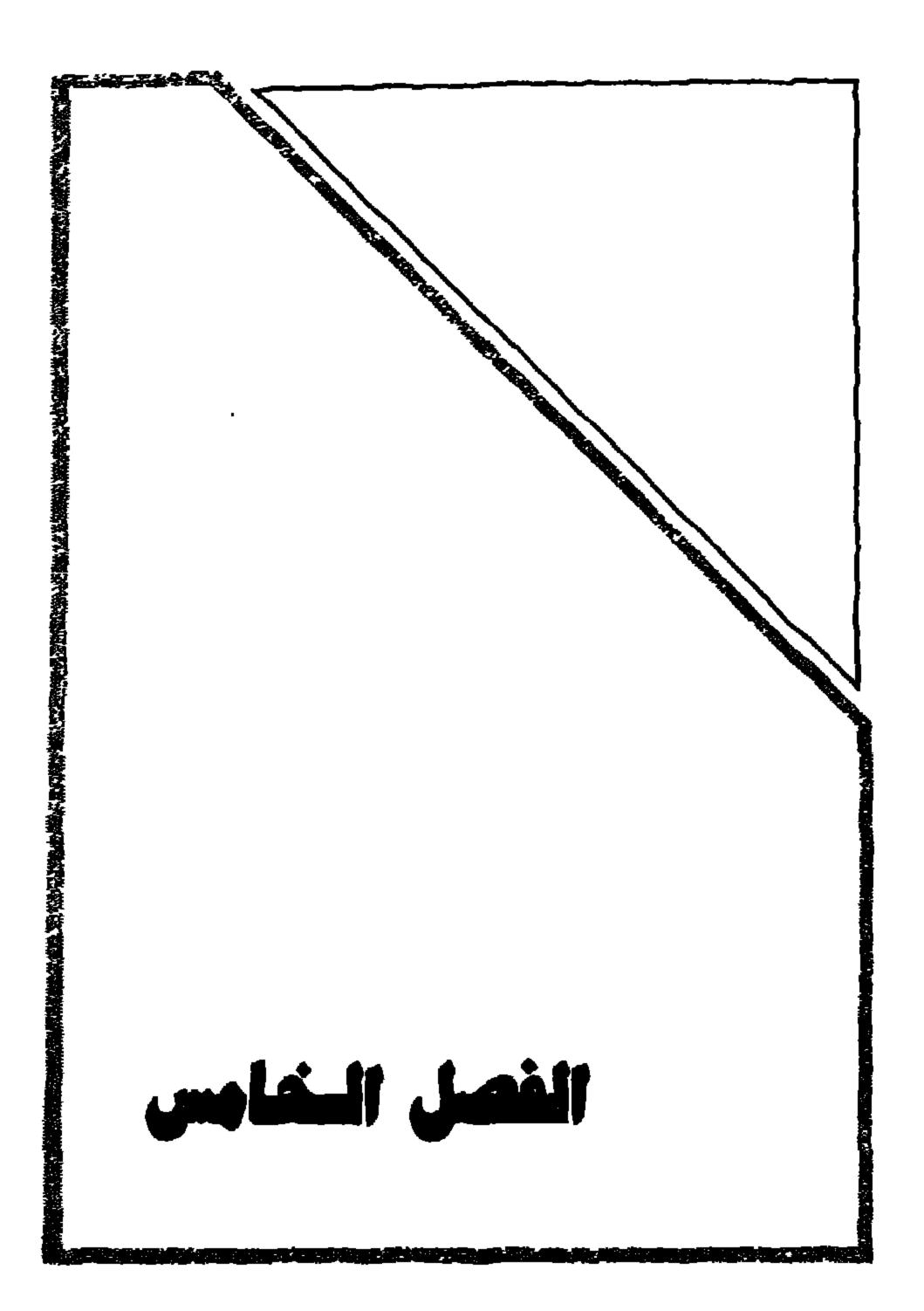

## \_ هل أزعجك، يا سيد موربيون؟

أعتقد أنها المرّة الأولى التي أناديه فيها بلقبه (ذي المهماز) (\*)، وكدتُ أعضٌ على شفتيّ إلّا أنّ موربيون بدا غيرَ مبالٍ. لقد اعتاد الأمر. وبأية حال، أليس لقبه هذا هو الذي جعله يتذكرني هذا الصباح؟

- ـ لا، أبداً، يا صديقي الصغير.
- \_ هل كنت في المنزل عندما هوى الزجّاج...
- أجل ولكن للأسف الشديد لم أكن عند النافذة. لقد سمعت جلبة ارتطام مكتومة وصراخاً وأصوات حشد. وعندما هرعت الى النافذة كان قد قضى الأمر...
- ــ هلا أعطيتني منظارك مرّةً أخرى. فالعرض متواصل في المبنى المقابل. حفلتان، صباحيّة ومسائية ...

يعثر على المنظار المقرّب داخل دلو أبيض فارغ مؤقتاً ويعطيني

(\*) Morpion : تعني الأصل: طبّرع (قمل العانة).

إيّاه. فأكمن خلف ستارة النافذة المرزّقة. وقبالتي أرى مصراعي النافذة وقد أغلقا من جديد. وآمل أن يتمكّن زميلي البدين من فتحهما. وعندها، ستتسلّل نظراتي الرهيفة إلى هذا الصرم الدبلوماسي! وقد يسأل بعضكم، من بين أكثركم رباطة جأش، لماذا لا أقوم بنفسي بهذه الزيارة الخاطفة الى القنصلية ما دام فضولي متوقّداً الى هذا الحد. وأقرّ استثنائياً أن هذا التساؤل أكثر من محقّ. ولكن، كما ترون، يا عصبة النباتيين، أنا أحرص على حفظ قواي للطامة الكبرى، كما كان يقول أحد معارفي، ذلك أن سان أنطونيو يعني مفرزة النخبة، الشجاعة إيّاها، النجم الذي لا يُضاهى: ولا يتدخّل إلّا في عزّ المعمعة (كما يقولُ الأرمن).

ومصوّباً منظاري المقرّب، مكثت منتظراً.

\_ الا تحتسي معي كوب كاكاو؟ يتمتم موربيون.

ـ بكلّ سرور، أجبتُ ساهماً.

فجأة فتحت المصاريع، لألح وجه زميلي الأكول البدين. السيّد بيرورييه مستغرقاً في حديث مطوّل مع رجل يرتدي ملابسَ سوداء فأدرك أنّه السكرتير الذي وصفه لي بينوش. فأدع هذين السيّدين لشانهما كي أتقحّص مؤخّر الحجرة. فألمُ هناك من خلال العتمة، طاولة مكتب مطعّمة بالبرونز الباهت. ويدل أن تبدو لي كأنها مكتب سفير أجدها أقرب الى مكتب كنيب! إذ أن الوشاح الذي يُغطي الطاولة يجعلها تبدو أقرب الى تابوت لميت. خصوصاً أن سجّادة فردت عليها وغطّت كلّ الحيّنز الذي تحتله، فأعود لمراقبة بيرو ومحدّثه، فلاحظت أنّ هذين السيّدين يتناقشان بحدّة، ولو أنّ ضوضاء الشارع ليست بمثل هذا الصخب لتمكنت بالتأكيد من

سماع حديثهما. تدوم المصادثة ربع ساعة تقريباً، وبعد ذلك يستأذن السمينُ بالمغادرة.

ـ هاك كوباً من الكاكاو! ينبئني موربيون اللطيف وقد دس بين يدي كوباً مُترعاً بسائل ساخن.

ودون حذر منّي أتذوّق الشراب.

\_ هل أنت واثق يا أستاذ من أنه شراب الكاكاو؟

وراح موربيون يحتسي جرعةً ويهزّ رأسه برفق.

\_ لأ، لقد أخطأت: إنه طحين الكتّان، ولكن ما الفرق؟ المهمّ أن يقتات المرءُ بشيء، يا صديقي الصغير. فالشراهة شكل من أشكال التبرجز.

ربيما كنت على حقّ، أوافقه، ولكن ألا تراودك فكرة أن تصنع مادة ما من قشر الموز؟

ثم هرعت لملاقاة زميلي البدين.

\* \*

كان متهالكاً على مقعد السيارة، صافناً كتمثال بوذا. وأنفه المزرق يشبه ثمرة فراولة أهملت في منتدى الجمعية الزراعية بعد نيلها الجائزة الأولى.

- \_ لا تبدو لي على خير ما يرام، يا بيرو؟ أبادره بالقول.
  - \_ لأنني لست على ما يرام.
    - \_ بسبب ماذا؟

ـ بسبب الذي سببه!

لن يعدم القارىء ملاحظة الدقة والإيجاز والقوّة الايحائية في إجابته. أمّا أنا فتذهلني.

\_ إنك في ذروة امتلاكك اللغة، يا بيرو، أقول مُبدياً إعجابي. إذ لا تغفل عن لطائفها رحد أفيرها. وتقلّبها كما يقلّب الأكتع مضرب التنس. إذ يكتسب الفكر الفرنسي، بقضلك، مساراً لا يُضاهى من حيث المتانة.

«كم أود لو استطيع أن احتفي ببراعتك اللفظية بنشيد أنظمه تقريظاً لمجدك. وحبدا لو أملك عشر فصاحتك لأمجد به الأعشار التسعة التي تمتلكها أنت!

أثمله كلامي قليالاً، بيرو المسكين. وبدا جبينه الضيق كمثل شريط الآلة الكاتبة أضيق أيضاً وأيضاً. أما عينه المائلة دائماً الى الاحمرار فراحت تزداد احمراراً.

\_ إذا كنت تحسبُ أن ساعة العمل قد حانت، فأنا لها، قال السيّد المبجّل موبّخاً. فأنا لا أخشى أحداً في لعبة الصبيان هذه.

فأرضح دون مقاومة.

\_ إذاً؟ ماذا عن زيارتك القنصلية؟

ـ قنصُلي أنت نفسك! لقد خدعوني، يا فتيان. لقد باعني هؤلاء القرود هراء الشيطان نفسه. يا لهم من مكّارين! تبأ وتبأ لهم من مكّارين!

ـ أفصــح...

- ـ قبل كلّ شيء قالوا لي انهم لم يستدعوا زجّاجاً على الاطلاق، البيست بدعة؟
  - ـ كلُ إعجابي.
  - ـ بدعة لا بأس بها، بالقعل.
- ثانياً، قالوا لي إن بينوش اعتلى كرسي مطبخ لتجهيز إطار اللوح. ثمّ حين ترجّل عنها لقطع الزجاج وأراد أن يعتليها مجدداً فاختلط عليه الأمر واعتلى كرسياً أخرى كانت على مقربة منها. فمثل هذا التفسير يجيب على كلّ تساؤلاتنا. هل تلاحظ مدى دهائهم!
  - \_ وهل أخبرتهم أن الزجّاج يزعم أنّه دُفع عن الكرسي؟
    - ـ طبعـاً.
    - \_ بماذا أجابوا؟
- ضحكوا. وقال لي النصاب ذو الملابس السوداء والذي حدّثنا عنه بينوش إن الزجّاج كان ثملًا بلا ريب وليس عليه إلّا أن يتقدّم بشكوى حسب الأصول النظامية إذا شاء. ويبدو لي واثقاً جدّاً ممّا يقول، أوتعلم...
  - حدّثني عن المكتب.
- \_ هناك الوشاح الذي يُغطّيه إلا أنهم وضعوا سجّادة تحته. أردت أن أرفع الوشاح إلّا أن السكرتير راح يزبدُ ويرعد متذرعاً بأنني أقف على أرض الابانية ولا يحقّ لي أن أتخطى حقوقي. وأنت تعرفني جيّداً؟ أحمدُ الله أن تعليميَ أكثرُ من كافٍ، ولكنُ الحقوق

مسألة أخرى وأعلم جيداً أن لدي ثغرات (إحداها بحجم بحيرة) في هذا المجال. كذلك آثرتُ السلامة، فضلاً عن التعليمات التي تلقيتها منك بأن...

- حسناً يا بني! لقد أحسنت فعلاً. هناك إجراء شكلي أخير وبعد ذلك الخاتمة فوراً.

### \_ أي إجراء أخير؟

إذهب واستجوب حاجبة القنصلية بلطف، لتستعلم إذا كان
 القنصل يقيم في القنصلية أم انها مجرد مكاتب رسمية.

وبوداعت المئتورة يبتعد نيرو مجدداً . إنه جُرُو مطيع وباستطاعة أي كان أن يرمي اليه الكرة مراراً، وفي كل مرّة يلتقط الكرة ويعيدها الى راميها.

#### \* \*

#### \_ الخلاصة؟ سأل العجوز.

إنها التاسعة مساءً ما يُعادلُ في رطانة توقيت محطات السكة الحديد، الحادية والعشرين تماماً. يبدو القائدُ متعباً بعض الشيء ويخطر لي أنّه بحاجة لأن يرتاد أمكنة الطبيعة بين الحين والآخر، لكي يُرخي أربطة عصابه. فلفرط ما يمكث قابعاً في مكتبه يكاد يفقدُ مظهره الآدميّ. وأراهنكم بكبد عجل مقابل كبد السماء أنه لم ير عشبة خضراء واحدة منذ نحو عشرين عاماً. فالكون في عينيه عبارة عن إضبارات وملفّات... وينبغي أن تكون للمرء سليقة دانتي نفسه لكي يروي تفاصيل ما يجري في شعاب دماغه.

- \_ الخلاصة؛ يردد قائلًا بصوته الذي يشبه خرتشة عود ثقاب ميلًل فوق محكه المبتل.
  - \_ استنتاج غير رسمي، يا سيّدي المدير، قلتُ متابعاً.
    - \_ بالطبع.
- ـ انا أعتقد أنه خلال الأيام الأربعة المنصرمة تعرّض أحد أقراد القنصلية الى محاولة قتل. فقد كمن قناصة في منزل الاستاذ موبوي وأطلقوا الرصاص على شخص ما في غرفة المكتب المقابلة لمنزل أستاذي السابق. ولأسباب مجهولة، تكتم موظفو القنصلية على الأمر. وبالغوا في تكتمهم حتّى أنهم لم يستبدلوا الزجاج الذي حطمته الرصاصات. من الذي قتل؟ لغز!

# \_ هل قتل أحد بالفعل؟

\_يبقى أن نعمل على ايضاح هذه المسألة. وبأية حال، لقد نزفت الضحية، لأنهم سارعوا الى نزع جزء من الموكيت. وعندما حضر اليهم بينو متنكراً في زي زجّاج، لم يتمكن من خداعهم وأرادوا التخلّص منه نهائياً. أعتقد أنهم لم يرتابوا بكونه شرطياً بل حسبوا على الأرجح أنّه أحد أفراد جماعةٍ معادية تشن عليهم حرب عصابات.

- \_ ولكن من المستهجن فعلاً أن يلجاوا الى مثل هذه الحلول المتطرّفة، فهي لا تخلو من بعض الخطورة.
  - \_ الوقائع في متناول بدك.
- \_ بعض الوقائع، اليس كذلك يا فتيان؟ وما إن أنهي هذه

العبارات الجميلة حتَّى يغرّد هاتف العجوز. فيرفعُ حليقُ الرأس السماعة.

ـ على السمع!

ويُصغي بالفعل. لا بل يصيخ السمع مطوّلاً. ولا بدّ أن ما يسمعه مثير جدّاً، ذلك أن وجهه أصبح أشبه بقناع الموتى، وفي الختام أعاد السمّاعة الى محملها.

ـ إذاً، هاك ما يستحق العناء، يا عزيزي سان أنطونيو، يقول لي بصوته الذي يليق ببدين عجوز.

أنتظرُ التتمّة.

- لقد تسلّل شخص ما مُتنكّراً بزي ممرّض الى مُستشفى بوجون وأطلق الرصاص على نزيل السرير المحاذي لسرير بينو. مات المسكين، لقد قُتل على الفور.

ولم يكد ينهي عبارته حتّى شارفتُ عتبة الباب.

ـ سان أنطونيو! ناداني البوم، اطلعني على المستجدّات.

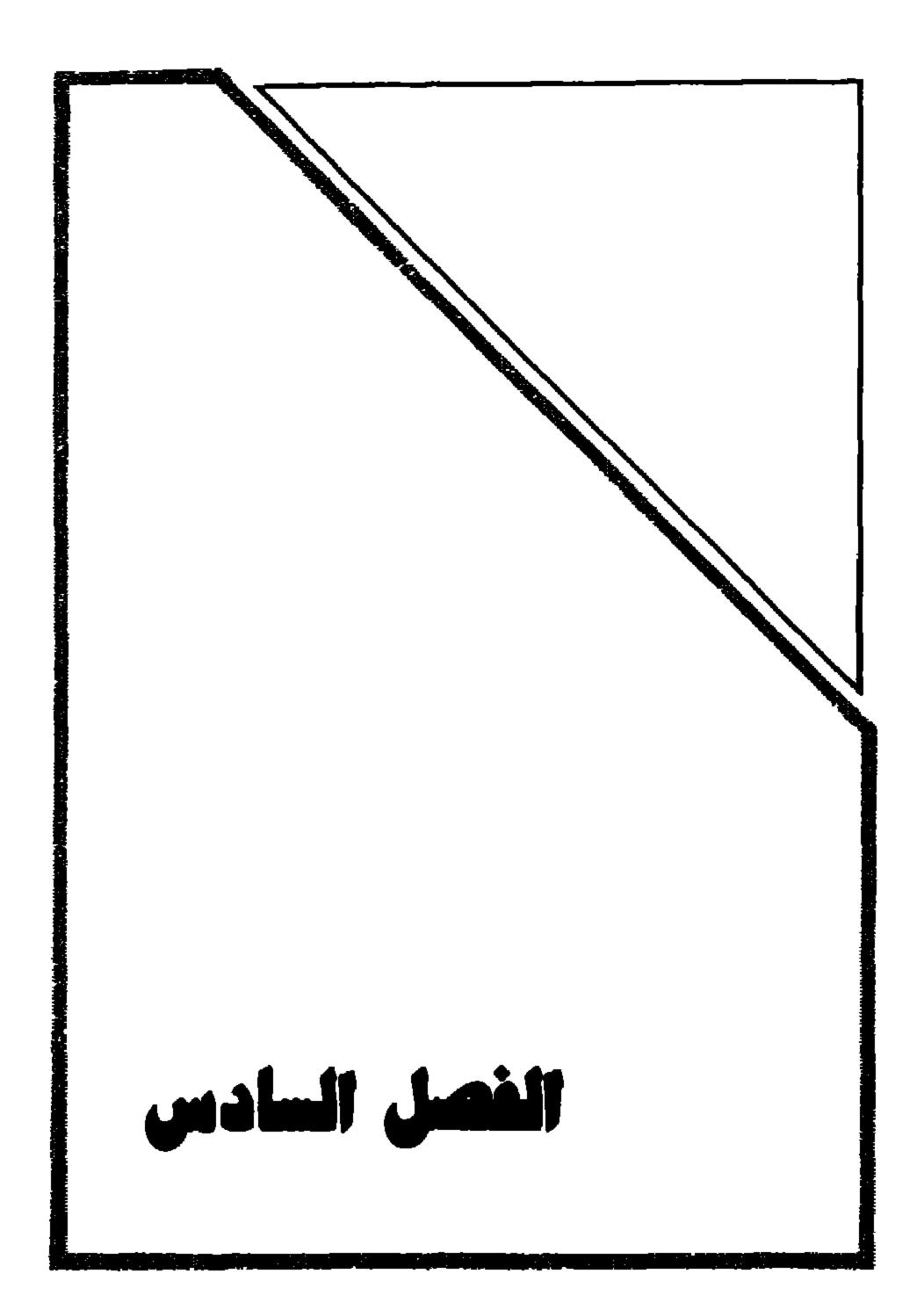

أفضّل أن أقول لكم يا إخوتي أن هناك حركة غير اعتيادية في المشفى! والجناح الذي وقع فيه الحادث يغصُّ بالناس من كل نوع. الصحافيون يعلنون ابتهاجهم المهني بالتماع فلاشات كاميراتهم برغم احتجاج موظفي المستشفى. ولحسن الحظكان هناك بعض أفراد الشرطة لكي يصدوا الغزاة بقبعاتهم.

- أيزعجك أن تحكّ لي قمّة رأسي؟ يقول بينوشيه متوسّلًا. تخيّل أن كلّ هذا الانفعال قد سبّب لي طفحاً جلدياً!

يحرث بين رأس رفيقه بمخالبه القاسية. ويَجزيه بينو امتناناً الرفّة تلو الرفّة من أجفانه.

ـ ماذا جرى؟ سألت،

يتنحنح المسنُّ الرقيقُ ويدفع بطرف لسانه شعيرات من شاربه كانت تدغدغ شفتيه.

منتُ نائماً. وسمعتُ طقطقة قشور جوز. ففتحتُ عيني ولحت طيفاً ابيض يلوذ بالفرار. كانت سحابة من البارود تعبقُ في أرجاء الغرفة. وكنّا، هؤلاء السادة (ويُشير الى نزلاء الغرفة المذعورين) وأنا

بمعيّتهم، نسعلُ حتّى أنفاسنا الأخيرة. لقد استخدم الجاني سلاحاً مزوّداً بكاتم للصوت.

قلت لرفيقي بينوش: وهما عجوزان ودودان قيد التصليح.

- \_ هل رأى أحدكما الجاني؟
- \_ أنا رأيته، يقول الأكبر سنّاً.
- ــ انه رجل بدين، أصفر اللون، وله صلعة ملساء شاحية.
- لقد حسبته احد المناوبين الليليين، ولذلك لم أعره انتباهاً، تأتأ الرجل الذي يخفي وراءه ثلاثة أرباع القرن وهو يتأملني.
  - \_ويعد؟
  - \_ اقترب من كلّ الأسّرة وتمعّن في وجوهنا الواحد تلو الآخر. يتكتّل الانفعال غصّةً في حلقه.
    - \_ وبعد؟ سألت بالحاح.

يُشير المريض الى السرير المنكوب. يتأبط وسادته ويرفع جذعه قليلًا شاخصاً في الفراش المشؤوم. وإذ يراه شاغراً يرتعد كيانه.

- \_ ما إن وصل الى هناك حتَّى شهر مسدسه وراح يطلق النار على رفيقنا في الغرفة.
  - ـ دون أن يوجّه اليه أي كلمة؟
  - ـ دون أي كلمة. وبأية حال فقد كان المسكين نائماً.

بمعنى ما، يلاحظ بيرورييه الحصيف، إنها نهاية جميلة. على الأقلّ فيما يعنيني، فلوكان عليّ أن أختار الأخترت طوعاً أن ألفظ الروح أثناء غفوتي.

أرمق البدين في غمرة استرساله في تأمّلاته الحصيفة. فالسيّد بيرورييه من طراز أولئك الملاحين الذين لا يتبعون دائماً خط غرينويتش.

- ـ أين الجثة؛ سألت ممرّضة شابة وجميلة مثل قلب النهار الذي ذهبتُ فيه برفقة ابنة عمّي إيفيت الى حقل الفراولة.
  - نُقلت الى مشرحة السنشفى.
  - \_ أود أن أعودها هكذا تقتضي اللياقة!

لم تستقبح الطفلة البريئة خفّة كلامي. فقادتني بابتسامة منمنمة في شكل بنفسجة عبر أروقة المشفى لنستقل مصعداً صُمّم خصيصاً لنقبل أجساد أفقية فنفضي الى قاعة اجتماع اللحوم المبردة. وهناك نجد الفقيد ممدّداً على نقالة بعجلات وقد غطي بشرشف تأنف منه الجرذان (كما يقول المغاربة). وإذا به رجل في الخامسة والخمسين تقريباً عادي الملامح. إنّه مثال الفرنسي المتوسط الحال بكل القه؛ ولا شيء في حياته بالتأكيد كان لينبىء بنهايته المفجعة صريع رصاصات قاتل مأجور.

- ــ مَن هو؟ أسأل.
- \_ يُدعى لوثان ومهنته خبّاز. كان يعاني من تقرُّح في المعدة.
- \_ إذاً، يمكن القول انه تماثل للشفاء الآن، تمتمت قائلًا. وكيف استطاع القائل أن يصل الى سريره؟
- \_ كنتُ الممرضة المناوبة، قالت بلطف مقلّبة موازين الحرارة وهي تغطي وجه الخبّاز مجدّداً. ثمّ جاء ذلك الممرض، وكان يضع برنساً أبيض فوق كتفه وسألني عن سرير الزجّاج الذي نقل الى المستشفى

خلال النهار بعد أن وقع من النافذة.

امسكت بقوّة بذراعها حتى لا تبدر منها أي محاولة للإفلات. وقد بدا لي العكس، أن مبادرتي قد استهوتها.

- \_ ألم يسبق لك أن رأيت هذا المرّض من قبل.
- \_ لا، أبداً. ولكن عدد العاملين في المستشفى كبير جداً. وظننتُ أنه ممرّض بَعْمَلُ في قسم آخر، أوتدرك قصدي؟
  - ــ ويعد ذلك؟

كانت البرودة قارسة في هذه الحجرة وربّما لهذا السبب تميلُ الصببيّة للالتصاق بي. ألا تعتقدون أنه السبب؟

\_ أجبته أنّه وضع في الصالة بوأنه يحتلّ السرير رقم ٣.

وتتورك وجنتاها.

ـ لقد أخطأت، فالجريح المعنيّ يحتلُ السرير رقم ٤.

اسمعوا يا فتيان، لا أدري إذا كنتم تشاطرونني الرأي (وإذا كنتم لا تفعلون فسيّان عندي) ولكني أحسبُ أن ملاكنا الحارس يستحقّ في بعض الأحيان سلام تعظيم على أنفام الأرغن. والملاك الحارس الذي يسبهر على بينوش يستحق اليوم هالةً من النيون! وأشهدكم الحقّ، كما قال أحد القضاة. فها هو الرجلُ الطيّب (وأقصد هنا بينوش) يسقط من الطبقة الثالثة دون أن يقضي وينجو من رشقات قاتل محترف لأنّ المرضة المناوبة لها رأسٌ طائش. ولذلك ينتابني حنق غامر حيال هذه الصهباء المحبّبة التي أنقذت حياة صديقي بينو.

طوّقت خصرها ومنحتها أفضل ما في جعبة الكوميسير سان أنطونيو من جوائز: القبلة النهمة المبقبقة الرطبة المريّة وقد راق لها ذلك.

ستحتجون بأنّ المكان ليس ملائماً لمشهدٍ من هذا النوع، أليس كذلك، أيا زمرة من المتزمتين؟ أيجب أن أكرّر لكم أنني لا أبالي باحتجاجاتكم وأن بامكانكم استخدامها بمثابة تحاميل؟

أعلم جيداً أنّ من بين شروط التأهيل للعمل في المستشفيات ليس من الضروري أن تكون الفضيلة ديدناً وديناً، ومع ذلك فإن صراحتي المأثورة ترغمني على القول إن هذه المرضة طويلة الباع (بهذا المقدار) في علاج البروستات. ولن تقدّم لي عرضاً شاملًا عن مهاراتها الفمية إلّا حين ولجنا المصعد. وتوقفت المقصورة بين الطبقة الأرضية والطبقة التي تحتها ونشرع في لعبة دكيف الحال ناحيتك، كيف الحال ناحيتي، في نظام المشي المرصوص».

أشعر بأني في حالة جيّدة جدّاً وقد ذهلت الفتاة بالطبع لتفتّع قدراتها استجابةً لمهاراتي.

الإرتجال علمُ ودراية، أيّها الفتيان. وأنا أنتمي الى سلالة السمُرتجلين. هيّا، اسألوا هذه الفتاة وسترون بماذا ستجيبكم. لقد منحتني شهادة بذلك ولكني نسيتها في دُرج قمصان يوم الأحد.

فَورَ عودتي أجدُ بيرو مُنهمكاً بالتهام السكاكر. ويخبرني بينو بشيء من الحدّة أن البدين قد نهبَ محتويات المنضدة التابعة السرير المجاور. وأضاف أنّه أمرٌ غير لائق، وأنّه يتبرّأ رسمياً من زميله. وبهزة كتفين لا مبالية يشيرُ بيرو الى ضحيته: رجلٌ عجوز

ضئيل الحجم تصل أرنبة أنفه المعقوف الى ذقنه، ينامُ محدثاً جلبةً أشبه بضوضاء خلاط كهربائي.

- أنظر بحق السماء إلى هذا الجدّ البائس، يقولُ البدين المُتهكّم. يبدو لي انه مصاب بالخرف ثم كيف له أن يمضغ حبة السكاكر باللثتين. إن مغارة فمه فارغة تماماً، كأنّه يسيرُ على مطّاط العجلة، تخيّل. فباستثناء هريسة البطاطا واللبن، لا يستطيع أن يأكل شيئاً. ويبدو زمنَ عض الرمّان بملء الأسنان حقبة من تاريخه الغابر. أما من جديد؟

\_لقد ثبت لذي أن بينوهو المقصود، ونجا بفضل معلومة خاطئة وكان لجاره المسكين أن يشرب عنه حساء الرصاص.

فيمتقع المسنّ المتهالك.

\_ماذا تقول، كنتُ أنا الـمُستهدف؟ يقول مُتلعثماً. ولأي ذَنْب؟

ـ لا بد أن رفاقنا الأعزّاء في القنصلية هم الجناة. اسمع يا بينوش، ستحاول أن تستجمع كلَّما تذكره حول زيارتك للقنصلية. فلا بد انهم يحاولون تصفيتك لأنّك شاهدت أو سمعت شيئاً خلال زيارتك للألابانيين. شيء ما على قدرٍ من الأهمية، ويريدون أن تنساه، أو أن تدفن معه، مهما كلَّف الأمر، أتسمع ما أقول؟

فيقول بنبرة اليائس.

ـلم أز أكثر مما قلت لك.

\_ ولكنك سمعت. ألم تقل لي ان السكرتير كان يجري اتصالاً هاتفياً في الحجرة المجاورة؟

\_ كان يتحدث بلغةٍ غريبة! يقول بينو معترضاً.

فأصوب سبّابتي الحصيفة نحوطاس دماغه.

م خُكَ قليلًا الموضع الذي تشير اليه، يتوسَّل الهَرِمُ الرقيق! كم احس بالحكة.

فألبّي طلبه. وأقول حاكّاً جلدَ رأسه:

ـ إذاً، لا بدّ أنه كان يُصَرح بأشيهاء بالغة الأهمية، يا بينو. ويريدون قتلك تحسباً لاحتمال أن تكون قادراً على فهم الألابانية.

ـ لكنّي لا أفقه شيئاً منها! يصرخ المسنَّ هلعاً. يجب أن تقول الهم.

فيقول السمين هازئاً وقد فرغ من التهام حبوب السكاكر المسروقة من خزانة الجار.

ـ سننشر إعلاناً في الجرائد، يقول الكركدن: يُعلمُ المفتش الأوّل السيّد بينو عناصر قنصلية الابانيا أنّه لا داعي بعد الآن لقتله نظراً لكونه يجهل لغتهم».

\_ليس هذا وقت المزاج، يُقاطعه اللطيف، لقد قُتل رجل!

ريما أن القتيل ليس أنت، يُجيبُه العنيد، يُصبِحُ الأمرُ سيّان عندي.

ظريف، هذا البيرو. نفسُ طيبة ولكنّه قليل الحساسيّة في الظاهر. ذلك أنّه بحثفظ برأسماله العاطفي للرفاق والأصحاب. أمّا موت رجل فليس في عينيه أكثر من خبر في زاوية الحوادث المتفرّقة التي يقرأها حجّاب العمارات.

ـ لا بأس، إنها نجاتك الثانية لهذا اليوم، يقولُ هازئاً. كأنّك أتيلاً مُجسداً يا بينوش. وأعطي تعليماتي الواضحة بأن يُنقل المحترمُ الى غرفةِ بسرير واحد وأن يخضع للحراسة المشدّدة، وبعد ذلك نغادره نهباً للحِكة والصفح الأكّال.

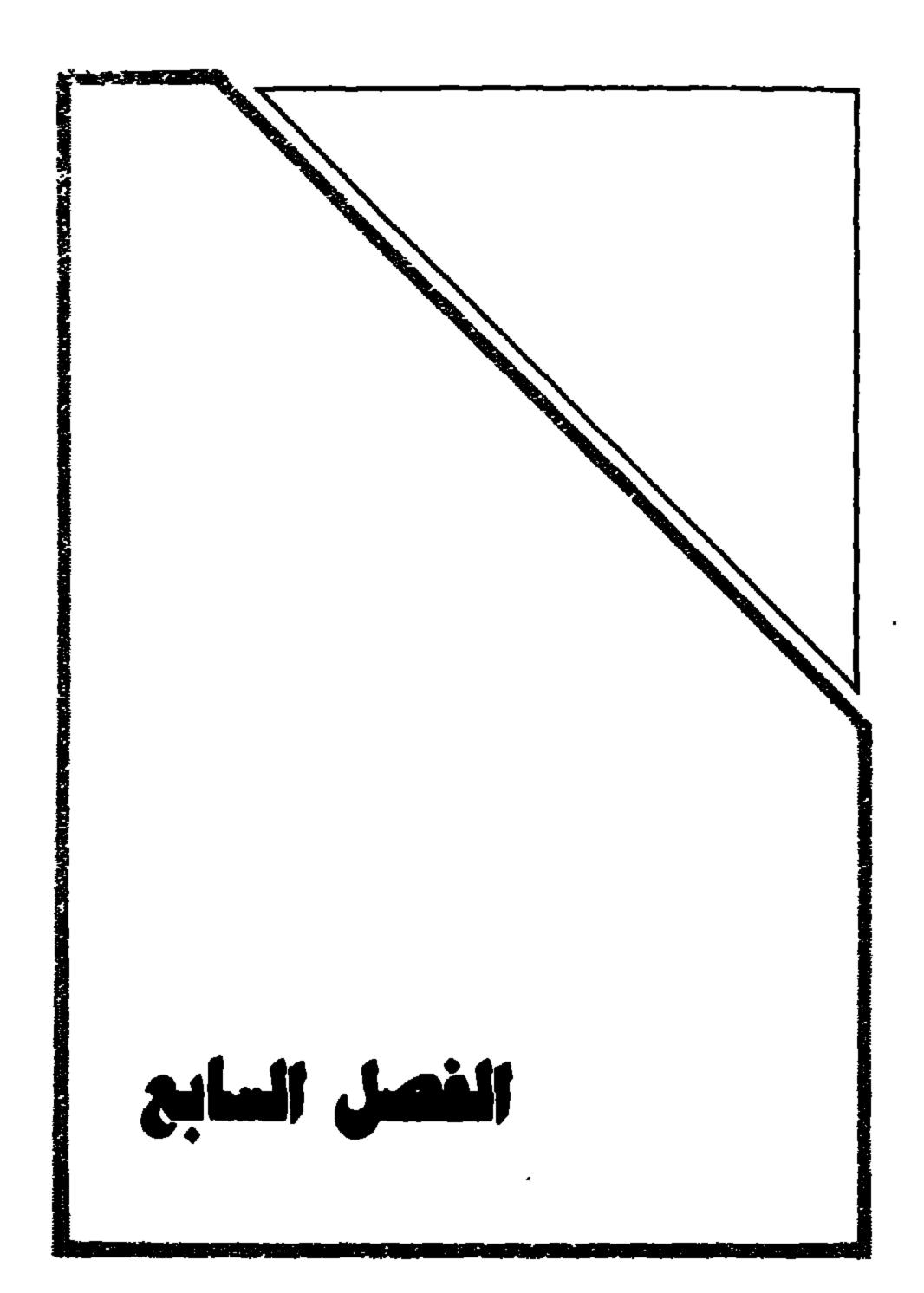

الأمسية مُنعشة مثل كأس الشراب مبرداً بقطع الثلج. يبلغني بيروبانه جائع ويشعر بالنعاس، ويود أن يأكل طبق النقانق بالعدس أو طبقاً من اللحوم المقددة. وبعد ذلك سيذهب ليغفو، على الطريقة السينمائية، بين ذراعي برّت، زوجته.

- \_ماذا بعد؟
- \_ تراودني رغبة مُلحّة في أن تقوم بزيارة خاصة الى القنصلية.
- \_ في مثل هذه الساعة! يقول بنبرة استياء. لكنّها مقفلة يا صاحبي!
  - ـ. بالضبط، ولذلك سأفتحها .
    - ـ لن تجد أحداً هناك!
      - \_لسروري العظيم.

يصعب إقناعه ما دامت النقانق تتراءى في علبة نخاعه قبل أن تستقر مرية في كيس الهضم.

- ـ وبثمة شيء آخر، يا سان أ.
- \_ لا داعي للقول، ولكن بأية حال هاتِ ما عندك.

- \_ باقتحامك لباب القنصلية ترتكب جرم انتهاك الحدود!
  - \_ أعلمُ يا بُنيَ!
- والبلية الأعظم أنَّك ضابط شرطة، مما يُضاعفُ الأدلّة الجرمية، وقد ينشأ عن ذلك إشكال دبلوماسي.

لم يكن مخطئاً في قوله، هكذا كنت أفكر في قرارة نفسي. وإذ انتبه الى حيرتي، واصل هجومه مُركَّزاً:

- ألا ترى أنّك قد تسبّب اندلاع حرب بين ألابانيا وفرنسا؟ وعندئذ تكون الطامة الكبرى، وخصوصاً في مثل هذه الأيام التي اعتدنا فيها أن نخسر كلّ الحروب التي نخوضها! ستقول إن الابانيا بلد صغير. لكني أود أن الفتك الى أنه كلّما صَغُر البلد الذي نحاربه ازدادت حظوظنا في خسارة الحرب. وأكاد أقول إننا لن نصمد لثمان وأربعين ساعة وبعد ذلك سترى القوات الألابانية تجتاح ساحة قوس النصر. أوتدرك معنى هذا؟ الاحتلال وخنق الحريّات، وما إلى ذلك! لو كنا لا نزال نملك قوّتنا الضاربة لما خشيتُ شيئاً. ولكن الحقيقة أن ما لدينا من القوى الضاربة تجده في حي البيغال باحثاً عن الغواني! ومرّة أخرى سيئتي الأميركيون الطيبون لنجدتنا. وتذكّر أن لا فاييت كان استثماراً موفّقاً!

وينطلق البدين مأخوذاً بحمياه. الآن وقد اعتلى المنبر، فلا بدّ أن يلعب دور دالسيد سميث في مجلس العموم».

## ويردف قائلًا:

- أوتدري لماذا كلما جاء الأميركيون لانقاذنا تُملا الحيطان بشعارات «أيها الأميركي عُد الى بلادك»؟

- ــ لكي يعودوا الى بلادهم، بحقَّ السماء!
- بالطبع، ولكن أتدري لماذا الإصرار على عودتهم الى ديارهم؟ ملاً أخبرتنى؟
- لكي يعدّوا العدّة للمجيء مرّة أخرى لنجدتنا. لا، لا، صدّقني، يجب أن تمعن التفكير في الأمر. وافعل ذلك من أجل فرنسا يا سان أ. إذا كنت لا تريد أن تفعله من أجلي. ففرنسا لا تعوزها الأزمات في الوقت الحاضر!

وإذ أمكثُ صامتاً يحسبُ البدين أنَّ مرافعته قد أقنعتني. فيتمخط محدثاً نخيرَ بوق ويتفحص نتاج فعلته ويلفُ عليه المنديل ويعيده الى جيبه ويقول:

\_ أعتقد أن طبق شوكروت أفضل بكثير ممّا قد تفعله في لحظة طيش.

أفرملُ وأركن مركوبتي بمحاذاة الرصيف.

ـ لماذا توقفت؟ يسأل النهم متلفتاً من حوله، لا أرى مطعماً في الجوار!

وعندئذ يلمح سارية قنصلية ألابانيا فيقول ساخطاً.

- لك أن تفعل ما تشاء، أما أنا فلن أقدم على خطوة قد تُغرقُ بلادي في أهوال الحرب.
- ـ لم أطلب منك أن ترافقني يا إصبع النقانق التالفة، قلت له بحدّة، فقط انتظرني هنا.

حملت مصباحي الكهربائي بعد أن اطمأنيت الى وجود مفتاح

وسمسم سحري في جيبي وغادرت البدين مُستغرقاً في خواطره الآثمة.

\* \*

اجتزت البوابة بسهولة ولم ألمس مفتاح الإنارة. وصعدت السلّم بسرعة من طبقة إلى أخرى حتى التمعت لوحة القنصلية النحاسيّة في عينيّ. ويطالعني بابٌ ضخم ومتين ذو مصراعين. وقد جُهّز بعدد من الأقفال يوازي عدد الأزرار في ثوب راهب. فأدركت مشقة المهمّة التي تنتظرني. ولكنكم تعلمون بلا ريب أن المهام الصعبة لا تخيفني. فأنا من طينة الرجال الذين يهرعون لترميم سور الصين أولحفر نفق بواسطة ملعقة شاي لجرّ مياه المتوسط الى مغاسلهم.

بدأت بمعالجة القفل الأوّل. ليس من النوع العنيد. ومع ذلك فإن الفاصل مصنوع من مادة الايريديوم والمزلاج من مادة مجهولة، وفي آخر المطاف أفلح في تَفْح اللّفق(\*) (اعذروا اخطاء الطباعة)، أردت أن اكتب: (فتح القفل).

وانتقل الى الثاني، ثمّ الى الثالث. ولا أواجه صعوبة إلّا في معائجة السادس والثلاثين، وينبغي القولُ إنه عزيز اللسان لا عزيز المكانة! ويستغرقني أربع دقائق وتسعاً وعشرين ثانية، ثمّ يستسلمُ لإغوائي وأدلفُ أخيراً الى المكان، لا بدّ أنكم فطنتم، أن مَرامي واحدُ وحيد وهو أن أصل مباشرة الى غرفة المكتب العتيد حيث لوح الزجاج المكسور، ولحسن الحظ أنني أتمتع بإحساس صائب

<sup>(\*)</sup> أخطاء الطباعة لدى سان انطوبيولها معنى.

بالاتجاهات. كأنها مُلكة من ملكات بركنغز الغامضة. فأجتاز ردحة مؤثثة بالمقاعد فأصل الى باب ذي درفتين أحدسُ أنه باب المكتب المنشود. أدفع الباب فلا يهتزّ. ولذلك أجدني مرغماً على استخدام الأداة العجائبية التي لا تفارقني في مآثري المسجّلة.

وهذه المرّة لا تصادفُ الأداة مشقّة بل تُرّهة؛ مجرّدُ إجراء بسيط كما يقول مراقبو محطات السكّة الحديد والمحترفون. فأدخل الى الحجرة كأيسر ما يكون.

وسرعان ما ظننتُ أنني خُدعت. فطاولة المكتب ليست من الطراز الرئاسي الذي وصفه بينو بل من الطراز الانكليزي. انها قطعة أثاث من الأكاجو، بالغة الأناقة. نظرتُ الى الأسفل ولاحظت أن الموكيت كاملة. باختصار أحسب أنني أخطأتُ في اختيار الحجرة، فألقيت نظرة عاجلة على النافذة لتزول عنّي كل ريبة: لوح الزجاج المكسور. فعدت الى طاولة المكتب وانحنيت قليالًا. لأجد الموكيت في هذا الموضع جديدة ناصعة. لقد لُفُقَت بقطعة جديدة فبدت ألوانها زاهية طلية.

أحسبُ أن أصحابنا الميامين قد شعروا بخطورة الموقف فسارعوا إلى إصلاح الأضرار. ولا بدّ أنهم نقلوا المكتب القديم خلال الأمسية. فتحت أدراجه فوجدتها فارغة، وهرعت الى خزانة ملفّات وضعت بمحاذاة الحائط حيث يوضع قفل جديد! وسعدت أنه توفرت لي فرصة لتحقيق انتصار جديد لمفتاحي السحري الذي يُضاهي أدوات لويس السادس عشر. وإذا بملفّات مرقّمة ومصنفة ومُرتبة متنوعة الألوان.

سحبت أحدها دون تدفيق. فقرأت على صفحته الأولى كتابة واضعة الحروف:

## . Hklövitekaya Sproutnzatza intzgog.

ولا داعي هنا للترجمة لأني أحسب أنكم لستم على قدرٍ من الغباء الذي يجعلكم غير قادرين على قراءة اللغة الألابانية الحديثة . ويالفعل فإن الملقات تتضمن طلبات الحصول على تأشيرات دخول. وقد أرفقت كل قسيمة بصورة لصاحبها ولزوجته وأولاده وأهله وأصدقائه والجابي المكلف بأعمال التحصيل في ناحيته بالإضافة إلى صور جيرانه المقربين. وقد دوّنت في القسيمة كافة المعلومات عنه: اسمه وعنوانه وعنته وتاريخ ولادته ورقم جوازه ورخصة القيادة ورقم رخصة صيد السمك، إلخ. وقد ختمت كل القسائم بختم أحمر ضخم: «Tuladanik-Hu» ، مما يعني، لنذكر من جديد إن نفعت الذكرى (بحق السماء)، «مرفوض». ولذلك أحسبُ أن السياح نادرون في ألابانيا.

أفتح ملفّات أخرى فأجد أنها جميعاً متشابهة. وحري بالذين يطلبون تأشيرة دخول أن يطلبوا تأشيرة خروج كسباً للوقت. ومعظمهم من الألابانيين الذين يعيشون في المنفى وقد ألمّ بهم حنين العودة الى موطنهم ليموتوا فيه! إلّا أن السلطات ترفض تلبية هذه الرغبة الأخيرة، ذلك أنّ الرصاص عزيزٌ وغالي الثمن في تلك البلاد المنهة ويحتفظ به بالأولوية للسكان المقيمين. لا بد أن حملتي الاستطلاعية قد أضجرتكم ولكنكم تعلمون جيّداً مقدار تمعن سان أنطونيو ودقته في انجاز مهامه. لذلك أدقق في الملفّات، الواحد تلو الآخر متمعناً بكلّ الصور وقاربًا كلّ المعلومات الواردة في القسائم.

وكنتُ منهمكاً في مطالعة الملفّ الثالث والأربعين حين جحظت عيناي وفَغُر فمي واتسعت فُتحة منخري وتصلّبت عضالات ظهري وتشنّبت أعصابي وانعقدت شراييني وجمدت أصابع قدميّ، واقشعر بدني ووقف شعر رأسي واختلجت أذناي، وتسارعت خفقات قلبي وتالاحقت أنفاسي وجفّ حلقي واضطربت معدتي وتشوش وعيي. وما الذي يُحدث فيّ هذا المسلسل المتلاحق من الاضطرابات؟ أأقول لكم؟ لا لن أفعل: لن تصدّقوا كلمة مما سأقول. وستزعمون أنني مفرطُ في المبالغة، وأن كلامي لا يخلو من شبهة مغرضة وأن حرارتي جاوزت الأربعين. ولذلك أفضل أن أكتم عنكم اكتشافي.

ماذا؟ أتقولون إنني لا أفي بالوعد؟ صوبوا السنتكم على الأقلّ إذا كنتم عاجزين عن صون نسائكم. فأنا الهمامُ طلاع الثنايا الذي تعرفونه لا أقولُ أف ومن يطلبني يجدني. لا أفي بالوعد، أنا! وبأية حال، ربّما كنتم على حقّ.

إذاً، حسناً سأخبركم، ولكن لو تنطّع منكم من يكذّب كلامي فسأجعلُ منه كومةً من معجون أسنان، هل اتفقنا؟ ما رأيته بين الملقّات، يا أبنائي، هو صورة بينو. اعترفوا أنكم صُعقتم للخبر، اليس كذلك؟ انه خبرٌ غير متوقع! أوتعلمون برفقة مَن؟ لا؟ يحدثُ لسانكم فقّاعة لا؟ ليس لأنها مثيرة، لاحظوا جيّداً، ولكنّها مقبولة. إذا بينو يظهرفي الصورة برفقة فتاة سمراء فاتنة ترتدي بلوزة بيضاء ولها جديلتان تتدلّيان حتّى أسفل ظهرها. وتُدعى راعية المفاتن ياباكسا دانلافي. وهي سكرتيرة مُجازة من كلية الآلات الكاتبة في باريس.

اطوي ملفي وأدسه في جيبي. وللتو أسمع صوباً يهمسُ من ورائى:

ـ لو سمحت، ارفع يديك!

يتناهى الصوتُ عذباً وإن شابته نبرة أمر، فأستدير نحوه. وإذ بي قبالة رجل شاحب السحنة قليل الشعر وقد سرحه فوق صلعته اللامعة، وبيديه مسدّسان من العيار الثقيل. وصدّقوني عندما يحمل الرجلُ مسدّساً في كلُّ يد فهذا يعني أن الأمر ليس مجرّد دعابة وأنه لا يفعل ذلك ليُشفي ضحيته من نوية فواق. يرتدي الرجلُ ردنين مدعوكين وسروالا في حالةٍ مماثلة. من المؤكّد أنّ السيد كان نائماً في حجرةٍ مجاورة برغم أن هذه القنصلية ليست مجهّزة السكن وتكاد تكون عاريةً من الكسوة (كما كان يقول أحد الحصّائيي الأمراض الجلدية لمريض أصيب بحروق من الدرجة الثالثة). ولكنّ الرجل كان ينامُ يَقظاً (يا للمفارقة) ولا يغمضُ سوى الثالثة). ولكنّ الرجل كان ينامُ يَقظاً (يا للمفارقة) ولا يغمضُ سوى عين واحدة، والآن تراني قبالة هاتين العينين اللتين ترمقانني. وايّ عينين، يا إخوتي! عيار ١١,٣٧! وعندما يلفظ أعيرته الآلية يحيلك عينين، يا إخوتي! عيار ١١,٣٧! وعندما يلفظ أعيرته الآلية يحيلك في عضلة سبّابته لجعل المؤرخين ينكبون على سيرتي وستكونُ سيرة في عضلة سبّابته لجعل المؤرخين ينكبون على سيرتي وستكونُ سيرة كاملة حتّى الفصل الأخير.

رفعت يدي وقلت له:

- أرجو المعذرة لأننى أيقظتك.
- لا بأس. إن نومي خفيف جدّاً، أجاب الوافدُ ثم نادى:
  - \_ كلوټزنا!

مرت ثوان قبل أن يُفتح الباب المفضي الى الردهة. ويدخل منه رجل لا يقلُ ارتفاعه عن ثلاثين متراً، وأيقنت عندها أن القنصلية مُكتظة بالعاملين.

للوافد الجديد شعر طويل يصل الى منتصف ظهره وأنف أفطس وحاجبان كتُّان وشاربان من شأنهما أن يقتلا فرسانجيتوريكس (\*) غيظاً وحسداً.

يصدر الرجل ذو المسدسين أمراً فيدنو العملاق مني ويتراءى لي ظلّه وهو أضخم وأشد هولاً من جبال الهملايا. لا استطيع القول إنه لطيف، يا إخوتي. وجهه قناع، يا فتيان! جَبيته مَساحَة! ولجرد أن يُطبقُ بقبضته على رأسي تطايرت علبة نخاعي شظايا وكسوراً.

إلا أنه لم يستخدم قبضته وإنما عاجلني بضربة ساعد على وجهي. وأسمّيها ضربة ساعد جوازاً لأنها في الحقيقة ضربة مرفق، فشعرت بزلزلة كأن قاطرة قد قبّلت ثغري. وإن تغاضينا عن السهو والخطأ فلا بد أن جثّتي قد قذفت الى الحجرة المجاورة، فوجدت نفسي طريح الأرض. ومع ذلك، وبرغم عنف الصدمة، لم أفقد وعيي. وأحسستُ أن دماغي صارَ مثل عجلة تدور وتدور داخل جمجمتي ولا سبيل لايقافها أيها الرفاق.

خلل هذه الغشاوة المدرّخة لحت السيّد إفرست (\*\*) منحنياً فوقى. ويلمني كما يلم البشر الأسوياء جورباً قديماً، ويُثبتني فوق

<sup>(\*)</sup> جنرال وزعيم غولي (٧٢ - ٤٦ ق. م) تزعّم الغوليين في مواجهة قيصر. اشتهر بشاربيه الكثّين.

<sup>(\*\*)</sup> نسبة الى أعلى قمّة في العالم بجبال مملايا، يبلغ ارتفاعها ٨٨٤٨ م.

كنبة ويدس بديه في جيوبي. ويُجردني من مفتاحي السحري ومحفظتي ويهتدي الى مسدسي الأتوماتيكي. تنقشع عندها الغشاوة الدوّارة عن رأسي قليلاً. وأصبح بامكاني أن أرى بشيء من الوضوح. أخذ كينغ كونغ الألاباني براقبني من وراء أجفانه الكلفاء. وإن يُقنعني أحد منكم بأنّ هذا الفتى لم يشبّ على حليب المون بلانه! فمن يرغب في احتواء جثته كاملة ، بنظرة ، لن ينجو بالتأكيد من رعشة الباركنسون.

وفي الأثناء يعمد رفيقه الذي حرّر إحدى يديه من ثقل احدى غدارتيه الى التدقيق في أوراقي. ليكتشف أنني شرطي، إلا أن اكتشافه هذا لا يبدّل شيئاً من حياد سحنته. فيدنو من المكتب ويرفع سمّاعة الهاتف ويُدير قرصه بضربات متتالية. يُسمعُ رنين الهاتف طويلاً في الطرف الآخر قبل أن ترفع السمّاعة. وفي آخر الأمر يجيب صوت رجل يُغالبه النعاس:

\_ هالوو! ما يعني بالألابانية: آلو.

وعندئذ يطلقُ الرجلُ ذو المسدسين رَشَقاً من العبارات بشأني.

وتعقب ذلك فترة صمت. ثمّ يُصدرُ الصوتُ البعيدُ أمراً. وتنتهي المضابرة. يُعطي رجلُ المسدّسين مُسدَّسه للهملايا الذي تجسّد رجلًا ويضادر. كلُّ هذا يشبه أن يكون كابوساً. فحتى الآن لم يخاطبني الرجلان بكلمة واحدة. فأقول في سّري لا بدّ أن أحاول شيئاً للتفلّت من هذه الورطة وسرعان ما أقنع نفسي أن وجود الرجل ـ الجبل يجعل الأمر مستحيلًا. أبسط حركة، لا بل أبسط رعشة تبدر من شخصي الكريم، ستجعل مصيري الشتات، أعني بعثرة كياني في الأرجاء.

يعودُ رفيقه وبيده حقنة. آم كم أبغض هذا! أبغض الحقن من يد طبيب العائلة فكيف تكون حالي إذا لعب هذا الرجل المقيت دور الطبيب، أحسبُ أن فرائصي ترتعد.

وأعلم أن السائل الذي تحتويه الحقنة ليس إكسير الفيتامينات أو محلول الكلسيوم. يريدون استعجال نقلي الى الملأ الأعلى برفق، ودون ضوضاء. وبعد ذلك يتكرّم هذان السيّدان بإيداع لحمي الميت في برميل نقايات لائق. أمّا أنا، لو كان لي أن أختار، فأفضل ألف مرّة طعم الرصاص الذي يليقُ برجولتي. ولكن كينغ كونغ القنصلية يُعاندُ رغبتي الأخيرة ويُطبقُ بقائمته الأمامية الهائلة على خناقي ويُثبتني الى مسند الكنبة.

ارى الألاباني الآخر منكباً على حالتي وبيده الحقنة الشمطاء. انه يوم أجلك يا سان أ. وداعهاً للفتياتِ والأحاديث الملغّزة بالتلميحات. لقد حان وقت الحساب، يا بني، فأغمض عينيّ، إني حزين. أن أقضي في زهرة العمر وما زال العالم زاخراً بهذا العدد من القناني والفتيات؛ يا للإحباط!

ولكنُ في آخر المطاف، ينبغي أن نفسح في المجال للأجيال الصاعدة. إذ ينبغي أن يخلي السلفُ الصدارة للخلف. أليس كذلك؟

أشعر بالإبرة تنغرز في لحمي فتنتابني قشعريرة. وفي اللحظة تُفرق مُ رُشُعَة لطيفة. أربع رصاصات، بان ـ بان ـ بان ـ بان الحسابُ دقيق، أليس بلى؟ بلى؟ حسناً! يُردى طاعم الحقنة ويتهالك على رُكبتي، ويدع الحقنة مغروزة كالوتد في لحم ذراعي، ولحسن

الحفظ لا يزالُ السائلُ في داخلها. وماذا عن كينغ كونغ، أيها السيّدات والسادة؟

أقول للعلم والخبر، إن كينغ كونغ أصبحَ هو أيضاً خارج اللعبة. لقد مُنيَتْ سحنته الهائلة بثقبين ومَهْمًا كان اعتزازه بغلظة رأسه فقد طحنت رصاصات بيرو نُخاع مولّده. ذلك أنكم علمتم بلا ريب أن البدين هو الذي فتح باب جهنم. كأنّه أحد آلهة الأولب وسيفُه يُطلق لهباً.

ـ يبدو أنني وصلت في اللحظة المناسبة، مرّة أخرى، أليس كذلك؟

نهضت لأعاينَ الضحيتين. رأسُ عجل بخلِّ العنب، تمثال جان دارك، مومياء رمسيس الثاني، وحتى فقرة من معجم الأكاديمية الفرنسية قد تفوقهما حياةً وحيوية.

\_ هيًا بنا! قال بيرو. سيشتدُ أجيج الأسلحة. كنتُ أحسبُ أنّك ستسبّب حريقاً إشكالياً، لقد نجونا، أليس كذلك؟

وتدحرج نحو المدخل الذي أصبح على هذا النحو، مُخرجاً.

أنتزعُ الحقنة من لحمي وأسترد مسدسي ومحفظتي ولحقت به. لقد بدأت الحركة تدب في المبنى. وقد لا نتمكن من الفرار قبل أن بهرع السكان من جحورهم.

نهرعُ بلا وعي الى السيّارة، وانطلاقة مكّوكِ فضائي، ثمّ سباق في شوارع باريس.

ـ هلا ذهبنا إلى مطعم «ليب»! يتوسّل البدين. أتحرّق لمذاق الشوكروت!

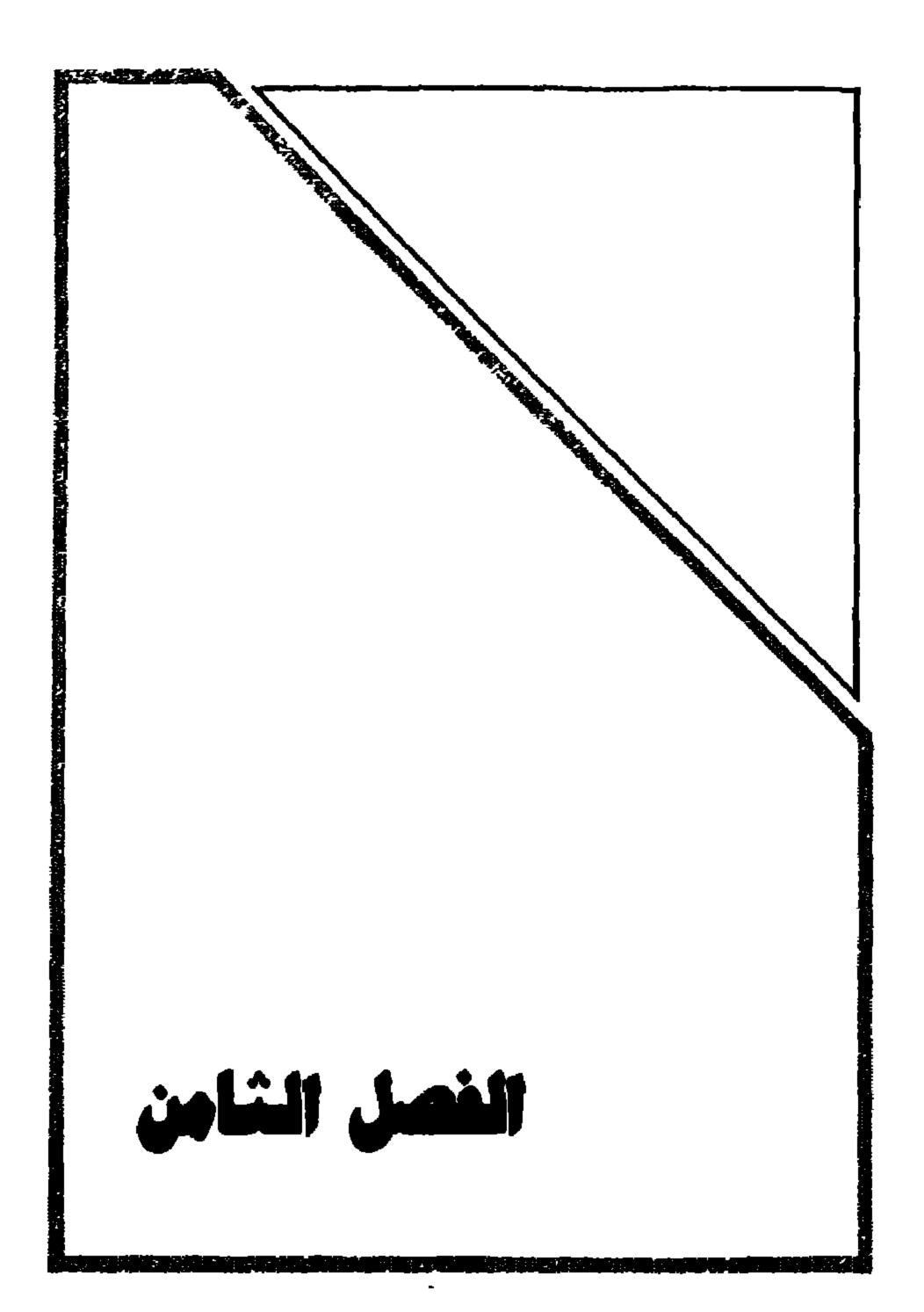

طبقان مزدوجان! وتُعينني الأنوار الساطعة على استعادة قواي. يكرع البدين كوباً عملاقاً من البيرة ويُطلُب واحداً آخر.

\_ إنه مفيدٌ للمثانة، يقول مفسّراً. فالمثانة مثل البقية: تحتاج من حين لآخر لعملية غسل!

كلُّه غبطة، صاحبي الهائل. ولكن فجأة كم يبدو لي ضامراً إذ تتراءى أمام عيني صورة الغوريلا الألاباني.

كأنّه البوذا الصغير، بمعنى ما.

- \_ أشكرُ لك مبادرتك الجميلة، قلتُ له وقد غرزت شوكتي في الصبع نقانق غليظ.
- \_ انتظرتك طويلاً فساورني القلق، قال البدين شارحاً. أتعتقد أن الحرب ستقع بيننا وبين الابانيا؟
  - \_ آمل أن لا تقع.
- ـ إذا حدثُ أن نشب نزاع دولي بسبب فعلتي هذه فسأشعر بتبكيت الضمير طيلة عمري، قال صاحبنا متشكياً.
- \_ لا تقلق، سيتكتمون حول الأمر. فمن مصلحة مجانين

القنصلية أن لا تثار الحادثة في العلن. ويبدو واضحاً إلى الآن أنهم يحرصون على تجنّب أي دعاية.

وننصرفُ الى التهام اطباق الشوكروت صامتين، فيما تستفرقني دعةُ ولا أعذب.

إنه لأمرُ ممتع أن يتلذّذ المرء بطبق شوكروت لدى وليبه بعد نجاته العجائبية من الموت. وبعد العشاء نقلت الرجل البدين في سيّارتي الى داره وعدت أدراجي الى المكتب لأطلع العجوز على آخر المستجدات. يبدو لي أنه هو أيضاً يخشى الحريق الاشكالي، كما يقول بيرو.

- \_ كنت تستطيع أن تتلافى الزيارة الى مكاتب القنصلية، قال مُحتجاً.
  - \_إلا أنها أتاحت لي أن أعثر على هذه الصورة، أيّها الرئيس.

ثم أمعن النظر في صورة الفتاة ذات الجديلتين وفوجىء مثلي عندما شاهد بينو برفقتها.

- ــبجب أن نحصل على بعض المعلومات حول هذه الفتاة، فعليك ببينو،
- ـ سأفعل. ولكن هلاً أصدرت أوامرك للزملاء الذين سيتولون التحقيق بأن يغضّوا الطرف قليلاً؟
- ـ بالطبع، يغمغم الحيزبون. ولكن تصرفك هذا يضبعني في موقف حرج يا سان انطونيو، إنّك فقدت بعضاً من حسن الدراية!
  - \_ النتائج وحدها هي التي تحسم الأمر! أردّ الكيل كيلين.
    - بالضبط، ولكنّني أخشى أن تكون النتائج غير مقنعة!

- ـ سوف نرى! قلت مواجهاً التحدي.
- ـ فليتكلم بسرعة! قال الرئيس حانقاً.
  - \_ أتأذن لى بالمغادرة؟
    - ـ أرجـوك!

ورحت أسرع خطواتي في اتجاه الباب حين دوّى صوت الحيزيون:

ـ سان أنطونيو!

.skc

الشرطي الذي يحرسُ باب بينو يغفو كما يغفو شرطي في نوبة حراسة.

فأريّت على كتفه ففتح عيناً يُعكّرها السُّبات.

- ممنوع! قال متثائباً.

هاكم الشرطيّ الذي يحسب أنّه يحرس خندق معركة فردان. فألصقت بطاقتي بعينيه حيث تسارعُ إلى تصويب جلسته مما جعل كرسيّه على وشك السقوط، وأدلف شامخ الرأس الى وكر بينوش. أجدُ المسنَّ هاجعاً في قفص الجصّ الذي يؤويه، طرقت على أحد جانبيه فدعاني الى الدخول.

أجبت أنني لا أملك المفتاح فأكد لي أنه سينزل بنفسه لاستقبالي. وفي آخر الأمر زالت غشاوة النوم عن رشده ورآني.

ـ أنتُ مجدّداً! قال معاتباً.

- ـ مجدّداً انا.
- ـ في الوقت المناسب، أيزعجك أن تحكً لي محيط سُرتي؟ يكاد الأكلان يقتلني.
- في المرّة القادمة سأحضر لك مبرشة أجبان، قلت بنبرةٍ جادّة، أو إن شئت سأحضر لك ملجاماً فقد يكون أكثر فعالية.

بعد أن حككتُ الموضع المشارَ اليه أطلعته على صورة الأنسة ذات الجدائل.

- أتعرف هذه الأمازونية؟
- طبعاً، لقد كانت سكرتيرتي في مكتب التحريّات الخاصّة الذي كنتُ أديره. تُدعى باباكسا دانلافي. إنها فتاة فاتنة لا تعوزها الكفاءة أو الصدق كما ترى جيّداً في الصورة انها ذات مظهر مُلفتُ.
  - أهي ألابانية؟
- ـ ليس في حدود علمي، قال بينو مندهشاً. فهي تتكلّم الفرنسيّة بطلاقة الفرنسيين!
- هذا لا يعني شيئاً، فلا بدّ أنّ والديها يُجيدان الألابانية، أين تقيم هذه الفتاة الجميلة؟
  - ـ في شارع سان مارتان، الرقم ٤٤.
- ـ سأذهب لزيارتها صباح الغد. واعتقد أنني أدرك الآن السبب الذي يدفع هؤلاء الألابانيين الى محاولة قتلك.
- ــ وما هو؟ يقولُ بينوش في صبيغة سؤال ٍ يكاد يشبه فصاحة بيرو.
- \_ عندما ذهبت اليهم في زيّ زجّاج، تمكّن السكرتير الذي يمتلك

ذاكرةً بصرية متمرّسة من التعرّف الى وجهك، وهو، لعمري، وجه مميّز بالفعل. فسارع الى التدقيق في صورة الملفّ. وبما أنّه ليس بالرجل الأحمق فلا بدّ أنه فكّر على النحو التالي: «إن هذا الرجل الذي يُحاول خداعنا يقف في الصورة الى جانب احدى مواطناتنا. ويبدو في الصورة أنّهما صديقان. فهل يكونُ الرجلُ الابانياً؟ وإذا كان الابانياً فلا بد أنه فهم ما كنت أقوله عبر الهاتف، ولذلك ينبغي اسكاته مهما كلّف الأمر».

\_ وهل كان حديثه على هذا القدر من الأهمية؟

ـ لا أجدُ تفسيراً عقلانية آخر، يا أبي الطيب. حسناً، أدعك الآن تكمل ليلتك الهانئة. وأرجو أن تلتحم عظامُكَ ثانيةً يا بينوش.

ـ مهلاً، هلا حككت لي باطن قدمي؟

\_قليلًا، أقولُ بمراحة، فأنا لا أحملُ قفّازاً.

وهكذا غادرته وهو عرضة لطفح الأكلان.

\* \*

وصلت الى منزلي وتوجهت مباشرة نحو الثلاجة حيث كرعت كوباً كبيراً من الحليب المثلّج. فالحليب قبل النوم، ليلاً خير غذاء (كما كان يقول الرئيس هيريو). ثم أصعد الى غرفتي على رؤوس أصابع قدميّ. الغطاء القطني المطبّع، سرير الخشب المشمّع، وقطع الأثاث القديم الملمّعة بعناية فيليس وهذه هي زمرة الاصدقاء المرحّبين بعدودتي فتطمئن نفسي، أندسُّ بين شرشفين نظيفين وأدلفُ الى

النخير الوادع مصحوباً بأحلام الزرقة والمنظرُ الأخّاذ المطلَ على العدم.

\* \*

أستيقظ في صبيحة اليوم التالي وأجدُ الطقسَ رائعاً. الشمس متوقدة، وصغار العصافير تواصل تدريبها لامتحانات الدخول الى سكالا ميلانو، والسماء الزرقاء تشبه بيرق «أبناء مريم». وفجأة أتخذ قراراً بطولياً. قراراً لم أتخذ مثيلًا له من قبل: وهو أن أمكث في المنزل.

نعُمْ يا إخدوتي، واللبيبُ من الإشدارة يفهم، صاحبكم سان انطونيو، المقدام الذي يُبعثر الأحناك مُحطّمة ويكشف الألغاز الملغزة، يُبدي فجأة رغبته في أن يلعب دور الرجل القُعْدة. ويشعر بالحاجة الى هدنة الوقت الميت ببعد مُسلسل التورط في أشد القضايا خطورة. وأقول مخاطباً نفسي لا يكفي أن تؤخذ الدنيا غلاباً. فالحاجة ملحة أحياناً لدعة التبصّر كما هي الحاجة أحياناً أخرى للتصرف بسرعة. فيليس تصنعُ كوباً من الكاكاو المنزلي في أخرى للتصرف بسرعة. فيليس تصنعُ كوباً من الكاكاو المنزلي في المطبخ. ورائحة الخبز المحمّص تعبق في الأرجاء. فأمسكُ بكتفي والدتي الطبية وأقبلها قبلة الصباح الأولى. فتستدير مُبتهجةً وإذ تجدني في بيجامتي تتمتم بصوتٍ لا يجرؤ على التمادي في رجائه:

ـ لست على عجلةٍ من أمرك هذا الصباح؟

- لا، يا أميمتي. اليوم إجازة. أريد أن أعتني بالحديقة. إنها فرحة فيليس الكبرى. وتمكث مشدوهة لفرط تأثّرها، أميمني المحبوبة، فينتهزُ الكاكاو غفلتها عنه ليدلق فورانه المفاجىء. لكنُ الوالدة ليست من طراز النساء اللائي يربكهنُ تمردُ وعاء الكاكاو. فتصدُ المحاولة ببرم مفتاح الغاز بحركةٍ مباغتة.

- \_ أحقاً يا بنى ستمضى النهار هنا؟
  - \_ إنه وعد يا أميمتي.
- \_ إذاً سأحضَّر لك فتائل من سمك السومون بالنبيذ الأبيض المعطَّر والكلى المقليَّة!
- \_ بعد ذلك سأبدو متنكّراً بمظهر بيرورييه، يا أميمتي، بطعامك المتقن الدسم!

وها وجهها ينضحُ غبطةً، أميمتي العزيزة.

أتنكّر في زي بستاني وأقصد الحديقة أشذّب خضرتها. وهنا بزاقة تشهرُ قرنيها، وهناك نحلة تلعبُ لعبة المهتزّ، إنه صباح جميل. أترون، يا زمرة المحزومين، اننا هجرنا الطبيعة زوراً. نحيا جميعنا فوق صاروخ أطلس ونزبد ونرغي لأنّه لا ينطلق بالسرعة الكافية. ينبغي للمرء أن يصرف مزيداً من الوقت للاعتناء بحديقته ولمراقبة شُغل النحل. وإلى جهنّم قنصلية الابانيا وطغمتها الغريبة حيّة ترزق أو ميتة.

أسأل في سري كيف أحوال هؤلاء السادة، ولكن سؤالي ليس ملحاً ولا أبالي بالإجابة الشافية، حتى أني لا أكلف نفسي مشقة الاتصال بالعجوز لسؤاله عن المستجدّات بهذا الشأن، أكرّر لكم أن يومي هذا مكرّس للاسترخاء والراحة.

أننازعُ بعض الأعشاب البريّة ريثما أتمرّسُ بالعمل البدوي.

ولكن لا مأخذ لي على أشواك النجيل، يا فتيان. ففي آخر الأمر ليست سوى نبتة تضاهي سواها. إنها مجرّد وجهة نظر (وأي نظر أحسر!) أن تصنف النباتات والحيوانات بين رديء وجيّد. فلماذا لا تكون الأفعى بمنزلة الكلب؟ ولماذا لا يكونُ القرّاص بمنزلة الكرنب، أسأل؟

تصلُّ السبيدة سيوغرونو مدبّرة المنزل، بسترتها السوداء وسلَّة مؤنها. إنها عجوز صنغيرة يُشبه أن يكون رأسها تفاحَّةُ متعفَّنة. وصسوتها أشبه بدوًاسة صدئة. عبر النافذة يتناهى الى سمعى صوت ثرثرتها، أميمتي والسيدة سوغرونو وهذه الأخيرة تجيد الحديث من طراز: «لم تمهلني الحياة هدنة ». المآسى في كامل حلَّتها: مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الزوج المدمن على الكحول، الابن الذي قُتلَ في الحرب، والابنة التي هجرت البيت برفقة شقي. فما إن يهتدي الباري الى آجرة جديدة حتى يرمي بها على رأس الأم سوغرونو. فواتير الضرائب المستحقّة، الحجوزات العقارية، قطع التيار الكهربائي، أعطال الفرن، المواقد المنهارة، نصبيبها من الدنيا، هذه المرأة المسكينة. ومع ذلك، يجب أن نقرَ أن المواقد لا تنهار بسهولة. والحالُ أن مدخنة التعسة سوغرونو تنهار كأنها جرف قطبى ولا تخطىء حجارتها درّاجة الزوج المركونة بدعة عند الرصيف. الطامة الكبرى، فعلا! والأشدُّ قسوةً، كما تروي الحيازبون، أن تعتاد على الأمر. وبعد ذلك تصبح الأمور مجرّد عادة. فما إن تمضي ثمان وأربعون ساعة دون أن تعترضها مصيبة حتّى تتوجس شِّراً وتقيم على انتظار الأسوأ. وعندئذ يستجيب القدر لتوجسها فيسحقُ هَرُها أو يمنّ عليها بورم ليفي من طراز ١٥ الخاص بفرنسا. وبَرْكُد فيليس أنَّ الباري تعالى سيُجلس الأم

سوغروبو الى يمينه فور انتقالها لتدبير دارة السماء. أمّا أنا فأقولُ إن قناعة أمّي ليست يقيناً. وأراهن من يشاء أن خطأً ما سيجعل أحد الملائكة يُرسِلها مباشرةً الى حاضرة إبليس.

إنها تروي قصة الكناري الذي نفق خلال الليل. إلّا أنها لا تبكي، فقد استنفد الزمن دموعها فجفّت. وبرغم ذلك كان الكناري رفيق وحدتها، وهو الوحيد في العالم بأسره الذي يُجيدُ عزف المارسيّاز<sup>(a)</sup> صفيراً. ويبدو أن الحماسة كانت تتملكه فور سماعه صوت الجنرال<sup>(a)</sup> عبر المذياع. وما جرى هو التالي: لقد وجدته في مؤخّر قفصه، جثة هامدة فوق حبوب الذرة البيضاء. قضيّة محزنة، اليس كذلك؟ تقطر عينا فيليس دمعةً. فترتسمُ معالم البهجة على وجه الأم سوغرونو، فهي تعشق أن يرثي الآخرون لحالها: إذ تجدُ في تعاطفهم عوضَ ما تعانيه جزاءً.

ورغبة في مؤاساتها تملي عليها فيليس وصفة فتائل سمك السومون بالنبيذ الأبيض المعطر. وتبدي الأم سوغرونو اهتماما بالغا فهي لا تعرف من أنواع الأطعمة إلا البطاطا والمعكرونة. وتطلب من فيليس أن تدوّن لها التعليمات على قصاصة ورق لأنها مهتمّة بهذا النوع من الوصفات. ويبدو أنها جمعت منها الى الآن ما يملأ دفتراً من الحجم الكبير. بدءاً بقُحاطة ذنب الكركند انتهاء بفخذ اليحمور المشوي وسلطة هاواي وحساء الهليون. وتؤكد أن وجود مثل هذا الدفتر ضروري تحسّباً لضيف طارىء أو وليمة.

<sup>(\*)</sup> النشيد الوطني الفرنسي.

<sup>(\*\*)</sup> شارل دیغـول.

سوى أن الضيوف الذين تستقبلهم هم مأمور الضرائب وجابي الغاز وجمهرة أخرى من الموظفين الذين تؤدّي زياراتهم في الأغلب الى صدّ شهيتك للطعام.

ولكن لا بأس: مع ذلك لا ينال منها القنوط. إنها في سنّ العناد.

أغمضُ عيني مُستسلماً لدعة شمس الربيع. فمن حديقتنا تتضوع روائح الأرض الرطبة والشجيرات المزهرة، وها جرس الهاتف يرنّ، فتوقف الامرأتان حديثهما. ويكفّ الجرس عن الرنين، ثم أرى أمي واقفة في الباب وقد ارتسمت على وجهها ملامح توجّس غامض.

\_ المخابرة لك يا أنطوان: إنه السيد بيرورييه.

ـ قولي له أن يدعني وشاني! أجبتُ قائلًا. اختلقي أي ذريعة: قولي إنني مريض أو إنني منهمك بنقاش حاد مع وزير الداخلية أو وزير الخارجية إن شئت، لا فرق.

فتبدو منها زفرة ضيق. الكذب ليس أفضل ما تُجيده أمّي. فهي تأنف من استخدام هذه الوسائل حتى لو كان الغرض منها استبقائي في المنزل طيلة يوم كامل. ومع ذلك تتوارى. وتعود الأشياء الى مسالك الدّعة الصباحية. نحلتي غادرت الى الحديقة المجاورة. وألاحظ للمناسبة أن الجيران قد استبدلوا الخادمة بأخرى، الأولى التي كانت تعمل في خدمتهم (وخدمتي) كانت فتاة قصيرة القامة سمراء وسوقية المعشر لا تتوانى عن سرقة ما هو ثمين وخفيف.

استبدلوا تلك الخادمة القادرة على كلّ شيء (كلّ شيء بالمطلق)،

ببقرة بدينة صنع مقاطعة بروتانية قد يبلغ رزنها طناً وتشبه ب.ب. (أقصد برت بيرورييه). وأراها الآن منهمكة بنفض سجّادة فارسيّة مزيّفة، نسجت بواسطة آلات حديثة يديرها متقاعدو شركة الغاز. وتحدث في غمرة انهماكها قدراً من العصف بحيث تثير الرعب في روع جاراتها القريبات اللواتي يحسبن أنه أوان العاصفة فيغلقن مصاريعهن على عجل.

تُرى لماذا يتصل بي ذلك الهائلُ؟ لقد زرع وسواساً خفيفا في روعي. وتساورني بعض مشاعر الندم. تبدأ هذه المشاعر عادة بانشغال الفكر. في البداية لا تكونُ إلا مجرّد وخز خفيف، ثمّ لا تلبث أن تشتد حتى يضيق بها صدرك.

تدفعني قوّة قاهرة الى عتبة المنزل، حيث أجد السيّدة سوغرونو وفيليس منهمكتين بمسح أرضية الردهة. السيّدة ذات الكناري الميت تغسل البلاط بالفرشاة، فيما تعمد أمي الى مسح المياه بالمسحة.

وخلال انهماكها بالعمل تحاول السيدة التعسة أن تلخُص حالة التهاب الدوالي التي أصابت زوجها. يبدو عليها الحصر.

\_ قولي لي يا أميمة، أقولُ مقاطعاً، ماذا أخبرك الرجل البدين؟

كانت تتوقع سؤالي، فيليس النبيهة التي تعرف جيّداً كم أعاني من تأنيب الضمير. فهي تعرف جيّداً كلّ خصال صغيرها سان أنطونيو.

\_بيدوأن المدعو...

تبدي بعض التردد فتتورد وجنتاها ثم تتابع:

\_ ... ان المدعو موربيون حاول الاتصال بك في المكتب. ويبدو أنّ الأمر ملح .

درِّى في مؤخِّر عُلبة ضميري ما يشبه جلبة كيس فزرته يدُ غاضبة بعد نفخه. فتوجهت بحركة آلية نحو الدرج.

\_ أيعني هذا أن لا ضرورة لفتائل السمك؟ تسأل أمي.

لا أقوى على الردّ فأهزّ برأسي بائساً وأصعدُ لارتداء ملابسي.

\* \*

وجدت حاجبة المبنى حيث يُقيم موربيون منهمكة بتلميع شمعدان نحاسي لحظة انعكاس صورتي الشبحية على زجاج حجرتها.

- \_ السيد موبوي، بادرتها القول...
- ـ الطبقة السادسة لجهة اليسار!
  - ـ أعلم، لكنّه غير موجود!
- \_ وما شأنى أنا؟ تسأل السيدة الكريمة.

ادقق في سؤالها وأقلبه على أكثر من وجه وأخلص الى الإقرار بأنه لا يتضمن أي رد إيجابي.

- ـ هل رأيته مغادراً؟
- \_ لا. ولكني تغيبت لمدة ساعتين.
  - \_شكراً...

وأهم بالمغادرة حين تقع عيناي بمحض المسادفة على منضدة

خشبية صنفت عليها رسائل المقيمين في المبنى، وألمح بطاقة بريدية وقد دون عليها بأحرف مائلة وغير منتظمة اسم موربيون وعنوانه.

فأستولي على البطاقة لأتفحّصها عن كثب.

- إفعل ما يحلولك! تصرخُ الحاجبة باستياء.

فأقبل نصيحتها وأقرأ:

محضرة الأستاذ العزين

آمل أن تتماثل للشفاء في وقت قريب لتعود الينا في المدرسة. لقد عينوا أستاذة لاعطاء الدروس في فترة غيابك. إنها لا تُضاهيك في شيء. الآخرون يضمون الى أمنياتي أمنياتهم الصادقة بالشفاء العاجل.

من قبل بول وربري والبير ومن قبلي أنا، فيكتور ليكوييه،.

على البطاقة صورة قطَّة أنقورية بقرب جهاز هاتفي.

\_ يا لبرود أعصابك! تصرخ الصارسة المهذارة، وماذا لو استدعيت شرطياً ليلقنك أصولَ اللياقة؟

\_ عندئذٍ تقترفين خطأً لا يُغتفر، يا سيّدتي العزيزة، قلت جازماً. إذ لا يبدو لي أن شرطياً ما يستطيع أن يُلقن أحداً مثل هذه الدروس الدقيقة، ثم عاجلتها ببطاقتي فهدأت على الفور.

\_حسناً، أما كنت تستطيع أن تخبرني من قبل؟ ما الأمر؟

\_ في أي ساعة يصل البريد؟

\_عند الثامنة...

\_حتى لو تغييت يستطيع سكان العمارة أن يأخذوا رسائلهم

عبر هذا الشبّاك، أليس كذلك؟

- ـ بـلى.
- والسيّد موبوي لم يأخذ بريده حين غادر.
  - \_ K.
  - ــ أمر غريب، أليس كذلك؟
    - ـ بـلى.
  - \_ هل أنت واثقة من أنك لم تشاهديه؟
    - \_ Y.
  - ـ ربّما من الـمُستحسن أن أصعد ثانية؟
    - ـ أجل.
    - \_ إن سمعه ثقيل بعض الشيء؟
      - ـ أجل.

وإذ أشعر بأنني لستُ بارعاً في لعبة كرة الطاولة هذه تركت السيدة لأصعد الطبقات الستّ مرّة ثانية. وأقرع الجرس مجدّداً حيث لاحظت أن رنينه المسموع في هذا المبنى البورجوازي يُشبه قهقهة مفاجئة أثناء القدّاس في كنيسة.

ولم أسمع جواباً سوى مواء القطط. وفي مثل هذه الحال، ليس لي إلّا أن ألجاً لعجائب مفتاحي السحري «سمسم!»، المقدام، اليس كذلك يا جيراني؟ وسرعان ما يتضح أن قفل باب موربيون متهالك مثله. ولا يحتاج لأكثر من شوكة طعام كي يبتلع لسانه... ولم يستغرقني أطول ممّا يستغرق الدبّاغ في تحويل أرنب الى فروة فيزون. فيُفتح الباب وتهرع القططموّاءة لتندسّ بين ساقي. أتفقد

انحناء الشقة مدفوعاً بتوجّس غريب. رائحة العنن تزكم الأنوف في شقة موربيون. ومن شأن قططه أن تكون استثماراً جيداً اشركة إيرويك للسماد. ولكن الغريب أني لم أعثر في الشقة على ما يبرّر مخاوفي. الشقة خالية. ولا أثر لموربيون فيها كما قد لا تجد أثراً لمارقٍ في جامع. تفحّصت كلّ زاوية وركن، تحت السرير، داخل الخزائن وفي أدراج الكومودينة، لكن عبثاً.

وإذ عاودني الارتياح قصدت النافذة المواجهة للقنصلية فتبدو واجهاتها محايدة كأنها قنصلية سويسرا. إلا أن شيئاً ما، لا أعرف ما هو بالضبط، يُقلقني ويُضاعف حيرتي. فأقولُ مخاطباً نفسي دون مراعاة أصول اللياقة: «ما الأمريا سان أنطونيو؟ ما سبب هذا الضيق الغامض الذي ينتابك؟».

لم أجب عن سؤالي. تبدو الشقة غير مرتبة وفي حالة فوضى، إلا أنها فوضى موربيون المعتادة. وبرغم أنّ القطط ينبغي أن تضفي مناخاً من الطمأنينة إلّا أنها تُشيعُ في الأرجاء مسحةً من الكآبة. لنرّ قليلاً: هذا الصباح اتصل موبوي بالمكتب وأراد أن يحدّثني بأمور ملحّة وعاجلة. فما هي هذه الأمور؟

ثم غادر المبنى وقد نسي تماماً وهو الرجل المنظم والدقيق، أن يأخذ رسائله من حجرة الحاجبة.

إنه أمر يُثير الربية.

أوه، بالطبع، إن الحمقى من أمثالكم لا تستوقفهم مثل هذه التفاصيل الدقيقة، فبامكان أحدكم أن يقتعد فرناً متوقداً دون أن يشعر بلسم ناره. إلا أن الكوميسير المحبوب يعمل تحت شعار التاني والدقة، فهو يمتلك حساسية مُقتحم الخزناتِ الفولاذية.

فدقائق الأمورهي صُنعته ومراده. وبما أنه بمثل حساسية الفيلم الفوتوغرافي، يقف هنا حائراً، يسألُ نفسه عمّا يجري وراء المظاهر ويبحث عن السبب.

أتخذ قراراً بالعودة الى المكتب لمقابلة بيرو. فماذا لو أن موربيون العجوز قد زوده ببعض التفسيرات؟

وفي طريقي الى الباب بلغت فطنتي التي يُضرب بها المثل<sup>(\*)</sup> ذروبها. إذ اكتشف فجأة مصدر الاضطراب في أجواء الشقّة. أوه، إنه تفصيل دقيق يا أبنائي: لقد انتزع رقّاص الساعة ووضع، بغباء ظاهر، بقربها. وبدت العقاربُ المتوقفة تشيرُ الى العاشرة إلّا ثلثاً. فألقي نظرة عاجلة الى ساعتي وأجد أنها قاربت الظهر.

لا أبالي كثيراً بتفسيركم لمثل هذا الأمر، ولكني أعلم، خُبرةً ودرايةً، أنّه العجب العجاب، أليس كذلك؟

<sup>(\*)</sup> قل إنها عِدْل ستة براميل وصنيور. (س. ١).

The state of the s THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE الفصل التاسع

\_ لقد عاد بيرو الى منزله، ولديه ضبيوف على الغداء. هكذا قال لي المناوب.

وبنفرة عميقة مثل ريح الميسترال العاصفة، قررت الذهاب الزيارة آل بيرورييه، فوصلت الى عمارتهم في الوقت الذي يهرع فيه عجوز هابطاً السلم وقد غطّت الدماء وجهه، وتتبعه امرأة عجوز مولولة، ثمّ امرأة أربعينية منتحبة يتبعها صبي مقهقه، فاعترضت طريق ذلك المسخ الصغير.

\_ ماذا يجري، أيّها الوجه المغتبط المقهقه؟ سألتُ قلقاً.

\_ إنه نمر السيد بيرورييه لقد عض جدّي، أجاب وهو يحاول الافلات من قبضتي.

حالة من الذعر تسود شقة آل بيرو. وأجد البدين منهمكا بعراكه السنميت مع القط البنغالي الذي أحضره من تورينو.

\_ كليمنصو! عُد الى حجرتك بسرعة! يُبرطمُ المروض.

يقف ز النمر الى صدري ويغرقني بدموعه وهو يَلْعنُ صاحبه الرهيب الذي يُفسدُ بوساوس جنوبه دعة الحياة الزوجية والأسرية.

وتفسير ذلك: أنّهم كانوا على وشك شراء منزل ريفي صغير على أن تُسدّد أقساطه على المدى البعيد. وجاء «أصحاب الشأن» لتوقيع عقد البيع، إلّا أن المالك العجوز أصبيب بنوبة سُعال. والحال أن كليمنصو، نمر آل بيرورييه، يستقبح السعال. فوثب على البائع وجعله فان غوغ الثاني بعد أن التهم أذنه اليمنى. فلم تتم الصفقة.

أفلح بيرو أخيراً في ادخيال حيوانه المفترس ذي الخطوط الى حجرته. ولكنّ صنيعه هذا لا يُنهي الأزمة، ذلك أن كلبه السان برنار كان هناك وكذلك الخادمة، ولم يلبث أن علت أصداء عراك صاخب. فهرعت الخادمة، وهي شقراء شاحبة مُشعرة، وقد تدلّت من عنقها نظارة ندّافي القطن وتشبثت برسن السان البرنار الذي ارتجلته من سلسلة لسيفون المرحاض ومع ذلك لا تُفلح (ولن تقلح) في لجم الكلب.

يتبادل النمر والكلب نهش الأنياب في كلّ المواضع، وتُضطر برت، سعياً وراء النجاة، الى الوقوف فوق طاولة. إلّا أن قطعة الأثاث التاعسة الحظقد صمّمت لحمل إناء من الأوبالين ليس أكثر فتنهار تحت الثقل، تتشبّث برت بالثريًا، ولم تصمد الثريًا البائسة تحت الثقل هي أيضاً. فتستسلم لبرت حاذية بذلك حذو كلّ صبيان الحوانيت في الجوار، ويحدث ارتطامها بالأرض انفجاراً من قطع الزجاج المحطم، ولا تلبث أن تكسو الأرضية ببحية من البريق، وحين انتزع ساق الثريًا من السقف انتزع معه مترين مريّعين من وحين انتزع ساق الثريًا من السقف أنتزع معه مترين مريّعين من مساحة السقف، ولسوء الحظ كان السقف يُستخدم على وجهين، فهو في الوقت نفسه يُشكّل أرضيّة الجار الذي يقطن الطبقة العليا.

وعبر الفتحة المستحدثة في السقف شوهد رجلٌ عجوز يضبط سماعة أذنه الكهربائية على موجةٍ حلبة الثيران الهائجة في الأسفل.

\_ مساء الخير، يا سيّد لو ساج! يصرخ بيرو قائلاً محاولاً فضً اشتباك المتعاركين. أعذر لنا فوضانا، ذلك أن هاتين الدّابتين اللعينتين تسبّبان لنا الويلات.

\_ لا، شكراً، لقد تناولتُ طعام الغداء للتوّ! يُجيبُ الأصم، الذي لم يسمع كلمة واحدة.

وفي آخر الأمر تفلتُ الخادمة السلسلة وتهرع لنجدة برت، وتنهمك بانتزاع قطع الزجاج التي انغرزت في لحمها بواسطة ملقط يُستخدم لقطع السكر. إنّها تبكي، الخادمة المغناج، ولا تفهم كيف يمكن أن تحلّ بهم مثل هذه الويلات وهي تحمل في رقبتها ميدالية سيّدة لورد التي باركها المؤسنيور بيتاوتشونيك بالذات. إن الدنيا لترخر حقاً بالنكبات التي تعصى على الفهم! بيره، في حدّ ذاته، إعصار. ويؤكد أنه ربّ المنزل وأنه سيغضب. وردّاً على تشوّفه هذا يثب كلب السان برنار وينتزعُ قطعةً من رجل بنطاله، فيما ينتزعُ النمر كم سترته. إلّا أن بيرورينه يعرف كيف يجتاز المحن مرفوع الرأس. فيتابع مقاومته العنيدة. ويهرع الى المطبخ ويستولي على قدْر وضع على النار دون أن يبالي حتى برفع غطائه.

ــ آه! الويـل لكما أيها القردان اللعينان، يشتُم البدين باللغة الأترورية (\*)، قدر من الماء الغالي قد يهدىء من روعكما.

وها انّه يدلق محتوى الوعاء في اتجاه المتناتشين، ويا لهول ما

<sup>(\*)</sup> منطقة كانت تقع قديماً في غربي إيطاليا. (م. ع).

فعل، فالقدر لا يحتوي ماءً بل حساء لحم العجل الدهني. والأشدّ هولاً أن الرمية تخطىء المتعاركين وتُصيب برت مباشرةً في مقوّرها الحاسر عن الكتفين والصدر. آه! بحقّ الأسلاف، حساء لحم العجل الدهني الكثيف، إنّه اكتشاف العصر، وتبدأ ب. ب. بويلاه تشبه صفير المصانع عند ظهر أول خميس في الشهر، وتصرخ بأنها تموت. ولكنّ قوة صراخها تُطمئن. فتنزع بلورتها الحرير المزركشة برسوم القرنبيط المزيّن بأوراق الورد. ثمّ تنزع صدريتها ذات الحواف المصفّحة وتفك أزرار المشدّ وأقسم لكم أن استعراضاً من المداون، عاصفة تصعق في كباريه «الكرايزي هورس صالون».

وإذ يُسيئه اخفاق رميته الأولى المُخجل، يستخدم البدين وسائل اخرى اكثر فعالية. فيسارع الى اللمبادير ذي القاعدة الخشبية فيلوّح به في كل اتجاه. فتكون حصيلة الأضرار على النحو التالي: إناءان خزفيّان، إطار صورة والديه، مجسّمُ أيّل من الجصّ المزركش، اكليل من زهر الليمون (تحت قبة زجاجية)، تمثال نصفي للجنرال ويغان، جهاز ترنزستور، شاشة التلفزيون، ومرآة خزانة الأطباق، رخام الموقد، شمعدان من الخشب الأصلي المزيّف، كركند مصبّر، ميزان حرارة معطّل، إبريق حَقْن، زوجان من المسابيح الجدارية من الطراز الامبراطوري، وصينية الفاكهة ، كلّها أصبحت حطاماً في مهلة قياسية. وفي آخر المطاف قذف اللمبادير باتجاه المتعاركين من ذوات الفراء. وينطلق نخير النمر فيكشف عن صف من الأسنان السليمة ويسقط أرضاً. ويروح كلب السان برنار الذي ساءه أن يُصاب رفيقه، يتشمّم فروته الرطبة. ثم ضربة لمبادير ثانية ترمي به كلباً افقياً سوية الأرض. وعندئذ يرمي بيرو بسلاحه من

فوق كتفه الى الوراء، فيستقر غطاء اللمبادير فوق رأس برت التي ارتدت زيّ حواء. ولا يستطيع أحد منكم أن يتخيّل مظهر المرأة الحوت التي لا يكسو جسدها من الملابس سوى: جوربين وغطاء لبادير من الورق المقوّى وبقعة حمراء هي أثر حرق. وها هي متهالكةً لا تقوى على الصراخ. خائرةً، مغلوبة، راضخة! لقد كان بيرو على حقّ، فهو السيّد الأوجد على المتن بعد الله سبحانه. فيُحصي الأضرار: نمر ميت، وكلب سان برنار مصاب بكسر في مؤخر ظهره، وينبغي الاسراع الى مخازن ليفيتان لإصلاح الأضرار التي أصابت المنزل.

\_ هذا يحدث حين أخرج عن طوري! يقول كمن يطلق الانذار الأخير.

ولكنَّ كلامه الحازم هذا لا يحولُ دون ارتباك مفاجى عينتابُ نبرةً صوبة . فالبدين يعلم حقَّ العلم أن الردَّ الانتقامي وشيكُ جداً . ذلك أن برت ليست من طراز فتيات الرعية التي تكابدُ الإهانة طويلًا دون ردَّ الكيل كيلين . وسيكون ردَّها الانتقامي مزلزلًا أيها الفتيان!

في الأعلى، كان العجوز الأصم قد جلس على كرسي عند حافة الفجوة ومكث يُراقبُ بشغفٍ كما يراقبُ البطريق مضيق بيرينغ من خلال فجورة أحدثها في طبقة الجليد.

فهو يعرف جيرانه جيداً. ويعلم ان الجولة الثانية ستبدأ وقد تستغرق في هذه الحالة وقتاً إضافياً. فحتى اللحظة يُحافظ بيروعلى تفوّقه في أرض الملعب، ولكن زوجته الحوت تستجمع قواها. وها هي تنهض مستعينة بالضادمة. فترتدي تنورتها وبلوزتها. وبعد أن

سترت أضخم ما فيها بدت جاهزةً لمناورات الربيع. والهدوء الذي تبديه ينذر بأوخم العواقب.

ويقع المحذور.

تتلفت من حولها فلا تبجد في متناولها ما يُشفي غليلها، فتدخل الى غرفة النوم بحثاً عن الأداة الملائمة. وتعود مسلحة بعدة صيد الأسماك التي يستخدمها حضرته. وبدراية مدهشة تستحيل القصبة، بين يدي السيدة، الى عصا كمبودية غليظة معدّلة بما يناسب استخدامها كهراوة.

\_ برتي! يلفظُ المتوسِّلُ شكواه.

أذُنها مثل حجر الصوّان. وها هي تقذف بكرة القصبة فتصيبُ زجاج النافذة. تبكي الخادمة وتشهق. إنها طيبة هذه الخادمة مهنتها تقتضي منها الطيبة. وتسترسل في صلواتها، «أبانا» واحدة باللاتينية وثانية بلهجة البروتانية، وثالثة مصحوبة بالإشارات، ولكن يبدو أن السماء لا تفهم هذه اللغات الثلاث هذا الصباح. تقلب السيّدة بيرو طاولة صالة الطعام لكي يُتاح لها أن تتصّرف بحريّة. وعندئذ يُدرك بيرو أنني الأمل الوحيد الذي تبقى له.

ـ سان أ! يقول متوسلًا، افعل شيئاً! أنت ترى جيداً أنني لست المخطىء الوحيد.

وترفع برت عينيها الحمراوين كعيني مصارع ثيران نحو الجار الأصم.

- أنت شاهدُ على ما جرى! تصرخ مثل البقرة.
- إنها الثانية عشرة والدقيقة العشرون! يُعلن الرجلُ الوقور.

\_ يا عزيزتي برت، قلت متوسّطاً بينهما عليك بالهدوء. إنّ امرأة جميلة مثلك ينبغي أن تكون قادرة على تمالك أعصابها.

فأجابتني بالسؤال عمّا يجعلني أحشر أنفي في ما لا يعنيني. وإذ أحار جواباً مكثت صامتاً في دور المتفرّج، أوه! أيها الفتيان، يا لها من معركة أطباق! كل أوعية الليموج الفاخرة تستحيل حطاماً. ويهرع سكّان العمارة الى أبوابهم يدفعهم الفضول. وتأتي سيدات بأشغال الصوف يتابعنها في الأثناء وينسى السادة أن يُحضروا مجلّاتهم المفضلة. وتتصل الحاجبة بمصلحة جمع النفايات علّها ترسل شاحنة لرفع الأنقاض ونقلها. وريّما الأجدر أن تتصل برجال الاطفاء؟

أقفُ حائلًا بين الزوجين.

\_ ابتعد، أيها الوغد، وإلا طرحتك أرضاً أنت أيضاً! صرخت البدينة الشمطاء.

مهلاً، يا سيدتي العزيزة، لدي سؤال وحيد أريد أن أطرحه على زوجك. قل لي، أيها البدين، ماذا أخبرك موربيون حين اتصل صباح اليوم؟

\_ أراد أن يتحدث اليك، يُبرطم المنتفخ. وقال إنّ الأمر ملحّ جداً. مسئلة حياة أو موت. وأنه ينبغي ابلاغك مهما كلّف الأمر...

لم يتمكن من اتمام عبارته. فقد التفّت برت من ورائي حاملةً احدى الكنبات وقذفت بها مُطيحةً بوجه بدينها.

أعبر على جثة البدين لأصل الى باب النجاة.

- \_ أتغادر الآن! تقول امرأة عجوز.
- أجل، قلت معتذراً، لدي موعد مهم. ولكني سأحاول أن أعود في نهاية عرض الساعة الثالثة لأشاهد الخاتمة.



الرقم ٤٤ من شارع سان مارتان يشبه الرقم ٥٤، سوى أنه يقع في الجهة المقابلة من الشارع. إنّه منزل بجدران وسطح ونوافذ. وله بابٌ ندخل منه، وسلالم للصعود الى الطبقات العليا وحاجبة تنصح الزائرين بمسح أحذيتهم جيّداً قبل أن يصعدوا. سألت السيدة المذكورة عن شقة الآنسة ياباكسا دانلافي. فقالت انها تسكن الطبقة الأرضية، الأمر الذي يُضاعف من غبطتي وسروري لأن المبنى غير مجهّز بمصعد برغم عدد طبقاته.

يُطالعني باب ضيّق أجرد الصقت عليه بطاقة زيارة: إنّه الباب المقصود! لا وجود لجرس، فأثني سبّابتي وأستخدم إصبعي الثانية، بمثابة مطرقة. إنها معجزة التقدّم: يُفتح الباب. تقف الآنسة ذات الجديلتين أمامي بجديلتيها بالطبع، وأرجو أن تدركوا جيّداً أنني لا أكون سوى ناطق باسم الحقيقة الصادقة حين أؤكد لكم أن هذه الصبيّة هي الجمال عينه في أجمل صورة!

شعرها الأسود الفاحم يُبرز جمال بشرتها الشاحب، والعكس بالعكس، يُبرز جمال بشرتها الشاحب الق شعرها الفاحم. لها عينان مذهلتان: بلون الخبّازي تشعّان القاً مذهباً. وجنتاها بارزتان

قلياً، شفتاها مكتنان، أنفها دقيق وقدها الأرهف (اقصد: الأهيف)، وساقاها وقدماها وكلّ ما فيها يجعلها أشبه بتحفة فنيّة أين منها فينوس رفيقي ميلو. إلّا أن أجمل ما في هذا المخلوق الفاتن، بالإضافة الى روزنامة مصلحة النقل المشترك التي تمثّل مغيباً خلال خسوف القمر، فهو صدرها. ما أن تتعرّف على النهدين حتى تعشقهما كما يزعم أحد الأمثال. ونهدا باباكسا يتمتعان بما قد يستثير حماسة عمومية. أولاً بسبب حجمهما الرائع، وليس ذلك لأنني أعبير انتباها خاصاً الى الكم؛ ولكن حين يكون الكم جزءاً متمماً للمتعة، فلم لا؟ وأحسب أن نهدي الآنسة من العيار الثقيل، يا فتيان! وللمقارنة فقط أحسب أن الرخام الأصلب يبدو حيالهما مجرد مظاطرخو، ولا بدّ أن مداعبتهما من بين أكثر الخبرات عنفاً.

- الآنسة دانلافي؟ أنعقُ شاخصاً في زرقة نهديها.

فترد علي بابتسامة كم أود أن أجعلها هديّة لكلّ منكم في يوم سَعْده.

- أوه! أوه! الكوميسير سان أنطونيو، تغرّد وردة ألابانيا النادرة. أي شرف عظيم يجعلني أستحق زيارتك؟

فأمكثت مذهولاً كطيف الميدوزا، يا فتيان.

- أتعرفينني؟ سألتُ مستجوباً.

\_ ومن لا يعرفك! وكيف لي أن لا أعرفك بعد أن عملتُ طويلًا في مكتب السيّد بينو! لقد كانت صورك تملأ حيطان المكتب يا حضرة الكوميسير.

لا داعي لأن تتحدّث في برنامج إذاعي لكي يتضح على الفور أنها على قدر من الذكاء والنباهة. ولا يظنن أحدكم أني لا أبالي بالمديح. فما قالته الأنسة من العيار الذي يُصيبني توا في الصميم. وأقبله دون تمحيص.

وهذا ما أفسح لي المجال لكي أدخل الى مسكنٍ في حجرةٍ واحدة متواضعة الأثاث ولكن نظيفة.

رأيت فوق طاولة صغيرة طبقاً وضعت عليه قطعة لحم مجفف، وبقربه كوبُ من الحليب. وإلى جانب الكوب موزة تحتفظ بها، على ما يبدو، للتحلية وإن كانت تحيا بمفردها.

\_ لقد كنت تتناولين غداءك، أعتذر للإزعاج.

ـ لقـد سررتُ بزيـارتك، تجيب الطفلة الجميلة، هلاً شاركتني طعامي؟ لدي قطعة أخرى من اللحم في الثلاجة، فلا تشعر بالحرج!

\_ أقبل الدعوة بشرط أن تقبلي دعوتي الى العشاء هذه الليلة.

راحت أجفانها ترمش برفق بالقدر الكافي الذي يجعلها تتخذ مظهر المرأة المحتشمة لا الوقحة أو السليطة.

\_ولم لا؟

بمثل هذه البساطة، يا فراخي. هل يجرؤ أحدكم على القول من الآن فصاعداً أن فتنة سان أنطونيو ليست سوى خرافة تروّجها صحف الأخبار الاجتماعية؟ إذ لم أكد أبادرها بتحية الصباح حتّى تدلّهت في غرامي. وتفتح علبة بازيلًا وتضع بعض الزبدة في وعاء لتسخن هذه الوجبة النباتية. إنّ جديلتي الصبيّة الرائعتين تغريان بالتمسك بهما وكم أود أن أسلس قيادها ممسكاً بهما. أو

أن أنهر جموحها: هيو! لكن خبرتي في هذا المجال تؤكّد لي أن المهادرة ينبغي أن تكون من نصيبي، وإذا كنتم تجدون كلامي هذا فاحشاً بعض الشيء، نبّهوني: وعندئذ سأحاول أن أكون أقل فحشاً.

نقضمُ طعامنا على مهل ونحن نتبادل النظرات الموحية الثابتة.

ـ لا بد أنّك تحسبني فتاة سهلة؟ تمتمت فجأة، ولكن السيّد بينو حدثني كثيراً عنك وهذا ما جعلني أشعر بأنني أعرفك حقّ المعرفة.

لا أشعر بارتياح كبير لأقوال البينوش بشأني، إذ يصعب أن يكون المرء بمستوى ترهاته، ذلك أن بينوشيه دأبه المبالغة. لقد وصنفني على أني السيف القاطع الأوحد لهذا القرن! والرجل ذو العصا الفولاذية! والكازانوفا الحديث المثلث القدرات!

- ــ ولكن بالفعل يا كوميسير ما سبب هذه الزيارة؟
  - \_ لأنك ألابانية، قلت.

فيقتم وجهها، الأمر الذي يُعتبرُ، نظراً للون شعرها، حدثاً خارهاً غير عادى.

- ـ لا أقهنم.
- \_ لقد تقدمت منذ بعض الوقت بطلب تأشيرة دخول الى بلادك للعودة الى هناك.
- \_لم يكن في نيّتي أن أعود اليها، بل أن أذهب الى هناك، قالت مصوّبة، لأنني لم أطأ أرضها من قبل. لقد ولدت في فرنسا، ولكن بعض أقاربي ما زالوا هناك وكنت أود أن أزورهم للتعرّف اليهم، ولذلك فقد تقدمت بطلب قبل موعد العطلة الأخيرة...

- \_ ورفضوا منحك التأشيرة؟
- \_ أجل. ألم يتم استدعاؤك الى القنصليّة بعد ذلك؟
  - \_ لا، ولم استدعى الى مناك؟

ترددت بعض الشيء قبل أن أفسرلها الكيف الملائمة للماذا التي طالعتنى بها.

- ـ هل قرأت الصحف؟ قلت بشيء من المواربة.
  - ـ بالطبع.
- -وهل قرأت الأحداث المتفرقة التي جرت في شارع «لا بومب»؟ فتقول:
- ـ أجل، بالفعل. قصة ذلك الزجّاج الذي وقع من النافذة يوم أمس، ثمّ حادثة قتل هذين الحارسين أثناء الليل. وهل تتولّى التحقيق في القضيّة أيّها الكوميسير؟
  - ـ على رؤوس اصابع قدمي، اقول ممازحاً.
- الآن افهم؟ لا بدّ أن السيّد بينو قد حدّثك عني فحسِبْتَ أنك قد تستعين بي لفهم العقلية الألابانية؟
  - \_شيء من هذا القبيل بالفعل.
- بلاسف الشديد لن أكون خير عون لك، تعترف ياباكسا وقد ابتسمت تواضعاً. لقد تلقيت تربية على الطريقة الفرنسية، وأمي فرنسية. لم يمنحني أبي الألاباني إلّا الاسم. قصدت القنصلية مرتين: في المرّة الأولى لأتقدم بطلب التأشيرة، وفي المرّة الثانية لأحظى بالرفض. ولا أعرف أحداً من الرعايا الألابانيين.

\_ أتجيدين اللغة؟

ما أجيده منها يكاد يُسعفني في طلب قطعة بفتاك مع البطاطا المقلية في أحد مطاعم ستروكلا، العاصمة ...

وتسكب لي بعض البازيلاً. ويثملني حضورها الرقيق، وضوع عطرها.

- \_ أين تعملين الآن؟
- أعمل في مصنع للمواد الغذائية ولكني الآن في إجازة لمدة ستة ايام. ذلك أن المصنع يحاول في هذه الأثناء استقدام المواد الأولية.

كم كنت أود أن أنحني عليها بصدري ماعساً صدرها الى الوراء فور انتهائي من البازيلا. إلا أن مصير الأب موربيون لا يُفارق عيني، فما هو الشيء الملح الذي أراد أن يطلعني عليه؟ ولماذا ادعى أنها مسألة حياة أو موت؟ الى أين ذهب؟ وما الذي دفعه الى انتزاع رقاص ساعته اللعينه؟ عدد كبير من الأسئلة المحيّرة علي أن أهتدي الى أجوبتها!

- \_ تبدو لي شارد الذهن، يا كوميسير؟
  - \_ بالفعـل.

تُراه كيف يكون عزيزك سان انطونيو، يا حوريتي! فما يقلقني في هذه المعمعة قد يكون سلوكي انا بالذات! مثلاً، استيقظ هذا الصباح بعد ليلة من الحركة والتشويق وبدل ان أهرع الى المكتب، أقرّر البقاء في أحضان فيليس، أمر مستهجن، اليس كذلك؟ ولكنُّ عصر الراحة لا يدوم طويلاً فأغادر المنزل وأعود الى عملي وها أنذا أتناول طعام العشاء الى جانب ضرّاطة صغيرة لا أعرف عنها (بعد)

لاطعم الشفة ولا عضة الأسنان. فما الذي دَهَاك يا سان أنطونيو؟
هل نال منك مرض «أبو كعيب» أم ماذا؟ أتعاني من التهاب أم
أن هرموناتك تعاني من نقصان الحيوية؟ كل هذه الأمور قابلة
للعلاج، يا بني! يجب أن تستشير الطبيب لا أن تغفو على
أريكته. وإن يلبث قائد العيادة أن يوفّر لك العلاج، على الفور!

أسهو قليلاً وقد شخصت عيناي في المقوَّر ـ الـمُحتشم بعض الشيء ـ الذي ترتديه ياباكسا. وأشعر أنني على أهبة الغليان أيها الفتيان.

\_ إذاً، يا حشاشة قلبي، أقولُ بصوت منخفض بعدَ أن طفوتُ على السطح مجدّداً، أنت تعلمين أنني احتاج بعض المعلومات حول الابانيا الجديدة والألابانيين. لا بدّ أن هناك جالية الابانية في باريس، اليس كذلك؟

- أعرف مطعماً الابانياً قرب ساحة بيريز. حيث يستطيع الراغب أن يأكل أطباق الكرسويار والكوليانباتون ويقال أنها تحضّر باتقان كما في العاصمة ستروكلا.

- \_وما عدا هذا القصر المطبخي؟
  - \_ لا أعرف شيئاً آخر.
- ـ انذهب هذه الليلة لتناول العشاء فيه؟
- \_ إذا كنت مصراً، فلا مانع عندي. أنا في إجازة، كما قلت لك.

نتقاسم الموزة وتسالني مضيفتي الجذّابة إذا كنت أشرب القهوة. فأرجُب بالفكرة ظناً مني أن القهوة قد تساعدني على تمالك نفسي؟ فأقتعد كنُبتها فيما تنشغل هي بتحضير قهوتها.

ـ تعيشين بمفردك؟ سألتها.

سؤال مبعب، فتهزّ رأسها.

- كان لدي صديق. ولكننا انفصلنا.

ـ مما يعني أنك في إجازة تامّة؟

تقترب لتجلس ملتصقةً بي فيما نحتسي القهوة. وأحسبُ أن تفوقي عليها من حيث بنيتي الجسدية (اثنتان مقابل واحدة! يترك تأثيراً طبيباً ومشجّعاً. وللتثبّت من الأمر: ألقي بذراعي رخوة (كما تقول غلوريا) فوق كتفيها. فتبدو قانعة مستسلمة للطُعم، لا بل وديعة مستأنسة. ياباكسا، انها من هواة القبلات الملتهبة. وتأنف من اللقاءات المستعجلة بأطراف الشفاه. وما تريده هو كلّ شيء وعلى الفور كيما تختار الأمتع فيما بعد.

وأدرك من تلهّفها مقدار ما تكابده من العزلة. لقد أنهكتها خيالات العشق وسرابه. وتودّ لو تسمع نشيد الجوقة الأجنبيّة، بترجمته البلجيكية: وإذاً، هذا صنيع بودوان، هذا صنيع بودوان!ه (...) وها هي تناديني فرنان ولكني لا أبالي، فأنا لست بالمتزمت. وثمة المئات من الجميلات في العالم الشاسع الأرجاء ينادين أزواجهن باسم سان انطونيو حين يحاول هؤلاء أن يمتلوا دور السوبرمان! إلّا أنها برغم نشوتها تفطن الى الخطأ الذي ارتكبته وتعتذر، فتنال مني الغفران بلا تردد. تتواصل المشاحنات بلياقة وتهذيب شديدين. ويبدو أن المحادثات تتريث قليلًا في طريقها المسدودة، إلّا أن الحوار لا يلبث أن يُستأنف مجدداً ونتوصل الى خاتمة سعيدة لكلا الطرفين. وإذ أهمّ بالتعبير عن امتناني لها وإذ

تهمّ، هي، بطلب المزيد، نسمع طرقة على بابها. فترتسم على وجهينا معالم انزعاج موحد. فترمقني ياباكسا بعين استياء لاعنة هذا البغيض الذي يسمح لنفسه أن يُقاطع مثل هذا اللقاء المتع النبيل، ونسمع طرقة ثانية.

\_ افتحي الباب! يصرخ صوت جهوري. الشرطة!

تترجح جوزة عنقي كما تتأرجح سيّارة جيب مسرعة في الوعر. إذا كانت الشرطة تداهم منزل الآنسة جدائل، فسنجد نفسي في ورطة مهينة، يا أخوتي. نظراً للموقف الذي أجدني فيه!

ـ لحظة! تجيب الصبيّة.

تنهض فيما تتجمّد أوصالي تحت الأغطية. وتتجه نحو الباب في حُلّة حواء، وتفتح عتلة القفل بعد أن جانبت الباب تماماً ستراً لعربيها. ثم تفتح غطاء العين السحرية على مهل وتلقي نظرة خاطفة الى الخارج.

- \_ماذا تريدون؟ تسأل.
- ـ مل أنت الأنسة دانلافي؟
  - \_ أجل، ولكن لماذا...

فيسمَعُ صوت غريب، يشبه صوت النقار الكهربائي. ويهتزُّ الباب وترتسم فيه ثقوبٌ متلاحقة، بومضة بصر أدرك حقيقة الأمر: ياباكسا تتعرّض لإطلاق نار بمسدّس من العيار الثقيل ومزوّد بكاتم صوت. وبمعجزة تنجو من رصاصات الجاني، وهل تعرفون لمن يعود الفضل في نجاة الألابانية الجميلة؟ يعود الفضل في ذلك الى الكوميسير الطيّب سان أنطونيو. فشكراً لك يا حضرة الكوميسير:

لقد أحسنت صنعاً! لقد كنتُ شديد الفطنة عندما أغويت هذه الطفلة الرقيقة، بجذبها اليك والسيطرة عليها وإلحاقها بك وحجزها وتجريدها من ثيابها . فقد اضطرت للوقوف مواربة عند زاوية الباب لأنها عارية ولا تريد أن تعرّض مفاتنها العاجيّة لأنظار زائريها المقدامين. أوتدركون الآن؟ ولذلك لم يُخمن مطلق النار أن حصوصه النارية تخطىء الهدف وتنقر الجدار المقابل، تنتهى أعمال الدَرُز الناري. فأمسكَ على عجل، وحسب الأولوية، بحاجتين لا غنى لي عنهما، أقصد: سروالي ومسدّسي. وباندفاعة هائجة اطرح الفتاة التي بدت لي جنة لا حياة فيها، على الأرض وأتوغَّل في الرواق. وعند المدخل أرى رجلًا نحيل الجسم يرتدي مُشمّعاً أخضر وقبّعة، يَهِرَ عُ مثل المعتوه. وتصرخ حارسة المبنى عندما ترى الطقم الذى ارتديه. ولكي أهدىء من روعها أرتدي سروالي وأهرع راكضاً في شارع سان مارتان، مسدسي في بدي. لا أستطيع وصف الشهد، يا إخوتي! رجل شبه عار يركض شاهراً مسدسه، والمارة كأنهم أمام واجهة متجر لا يدارون ذهولهم! فطن الرجل الذي يرتدي مُشمعاً الى أنه مطارد وراح يطلقُ النار. وخوفاً من أن أصبيب أحد المارة امتنعت عن الرد على النار بالمثل، ولن يمضى وقت طويل قبل أن أصبح هدف النيران. وسيعترضني البعض ظنّاً منهم أنني مجرّد معتوه تنتابني أزمة أعصاب حادّة...

لدي ما اتفوق به على المطارد: أنا أركض حافي القدمين ولا تعيقني الملابس خلال الركض.

لذلك اقتربت منه دون عناء. عشرة أمتار فقط تفصلني عنه وبعد ذلك سأنال منه. يُدرك خطورة الموقف فيطلق رصاصة الى الوراء. تثرّ

الرصاصة لصق أذني وتصيب محرك شاحنة. ستة أمتار.

- قِف وإلاً قتلتك! أصرخ به.

وبدل أن يجيب يحاول إطلاق النار مجدّداً إلّا أن مسدّسه فرُغ من الرصاص، وعندئد يدخلُ الى أحد المباني، فألحق به. يصعد سلماً خشبياً؛ وإنا أيضاً (كما يقولُ مقلّد تافه).

أسرع وأمسك بطرف مشمّعه. وأشدّ فيسارع الى نزعه ولا أحظى إلا به. يواصل تسلّقه السلم، وكذلك أفعل، عاد وبقدّمني بمسافة ما، وأسمع تكّة سلاحه إذ يذخره أثناء تسلقه، تجاوزنا الطبقة الأولى والثانية ثمّ الثالثة، وعند الطبقة الرابعة نهاية الخط؛ ليترجّل كافة الركّاب، أدرك مخططه، ينبطح فوق قرص الدرج بمحاذاة السلم، فيحتل بذلك موقعاً استراتيجياً لا يُستهان به. ويتحاشي صاحبكم أن يرتكب هفوة اللحاق به. بل على العكس أسارع الى النزول بضع درجات بحيث أتمركز عند قرص درج الطبقة الثالثة، لقد تعادلنا على نحوماً أنا لا أستطيع الصعود وهو أيضاً لا يستطيع النزول، ومن جهتي أفضل موقعي على موقعه. أيضاً لا يستطيع النزول، ومن جهتي أفضل موقعي على موقعه. ثنناهي إلى من الأسفل ضوضاء حشد، ثمّ يتناهي وقع مداساتٍ من صنع بولمان تمعسُ درجات السلّم الخشبي صعوداً، ثم أرى واقيات قبّعاتٍ نظامية تتوالى عند الطبقة السفلية.

\_ إرم سلاحك وارفع ذراعيك! يأمرني شرطي.

لقد صدق من قال أن الشرطي ليس فأل الخير.

ــ دُعُك مني الآن، يا فتى، أقولُ، فأنا شرطي مثلك، بل إهرع لاستدعاء التعزيزات لأن قاتلًا خطيراً يحتلُ الطبقة العليا.

ــ إن لم ترم سلاحك على الفور، سأطلق النار! يجيبُ الشرطي المتمرّن.

يا له من ضعيف إيمان!

- أنا الكوميسير سان انطونيو، أصرّح له واثقاً ممّا سيسفر عنه وقع الاسم عليه.

- وأنا الدوق دوغين، يجيبني هذا المثقف الحصيف الذي يتابع مسلسل السيّد كوستيلو الاذاعي.

َ إِذ يستحيل عليه أن يفهم كيف يمكن لشرطي أن يتنزه عارياً في شوارع باريس. أتفهمون الآن؟ فالشرطة مدرسة الاحتشام.

وإن لم يسعفني ملاكي الحارس على الفور (كما يقول صديقي فريدريك) (\*) بمد من مخيلته، فسأجد نفسي صريعاً برصاص إخوة السلك، وعندئذ تكون الطامة الكبرى.

- لا تطلق النار، بحق السماء، أقول لك مجدّداً أنني سان أنطونيو. إذهب الى الرقم ٤٤ في هذا الشارع، وستجد عند الأنسة دانلافي ملابسي وأوراقي الثبوتية.

\_ وبينما أفعلُ، تكونُ ...

فأهتدي الى فكرة خارقة.

ـ إن الكوميسير في مفرزتك يُدعى «نيزيل». «غاستون نيزيل»، اللقب بـ «العمّ»؛ صحيحُ أم لا؟

<sup>(\*)</sup> إن سان انطونيوهو الإسم المستعار للكاتب فريدريك دار الذي وقُع باسمه الصريح عدداً من القصيص البوليسيّة القصيرة.

فأراهما الآن. إنهما شرطيان وقد ارتبكا لما سمعاه.

\_ وقبل أن يُعين نيزيل، كان الكوميسير يدعى «بلوشو»، «ادوار , بلوشو»، «ادوار , بلوشو». وكان خدّه الأيمن مكسوّاً بوجمة على هيئة لطخة نبيذ.

لقد أفلحت، يا فتيان.

ـ قد يكون شرطياً بالفعل؟ يهمسُ الشرطي الثاني في أذن رفيقه.

أطلب منكما أن تستدعيا بعض التعزيزات. ففي الطبقة العلوية يتمركز قاتلٌ محترف أريد اعتقاله حيّاً...

\_ لا حاجة للتعزيزات! يقولُ ضعيفُ الايمان متشدّقاً.

وينضم إلى حاملاً مسدّسه. وما أن يقترب مني حتّى يتأمّل وجهي.

- \_ بالفعل، يقول هامساً. أحسب أنك الكوميسير سان أنطونيو.
  - أما أنا، فواثقُ من أنني سان أنطونيو، أجيب.

يعوزه الاحترام. فلا بدّ أن المخبول الذي ادّعى ذات يوم أن المسوح لا تصنع الكاهن، مصاب بلوثة في دماغه. وأراهنكم أن سوپرمان بالذات لو فقد ملابسه لما أطاعه مرؤوسوه. ولكي يثبت في كفاءته تابع الدركي صعود السلّم. وبالطبع، ما كان سيحدث في مثل هذه الحالة قد حدث فعلاً: يتلقى رصاصة في وجهه. فيمكث المحظات بلا حراك، مصعوقاً، ثمّ يتدحرج الى الخلف وتستقرّ جثته الهامدة فوق درجات السلّم، رأسه الى الأسفل، ودماء غزيرة تتدفق من وجهه محدثة جلبةً فظيعة.

\_ هل فهمت الآن؟ أقولُ مخاطباً الشرطي الآخر. هيا، استدع

مفرزة الغاز المسيل للدموع بسرعة.

فيهرعُ الى الهواء الطلق.

لم تحدث الطلقة دويّاً بسبب الكاتم (انها عادة لدى الألابانيين)، ومع ذلك شرع سكان المبنى يخرجون من مساكنهم وقد أقلقتهم الضوضاء، أسمع باباً يُفتح، فوق، في الطبقة العلوية. طلقة أخرى تتبعها صرخة وارتطام جسم بالأرضيّة، أسمع دبيب أقدام، لقد غادر القاتل مكمنه ليختبىء في شقّة أحد سكان المبنى بعد أن قتله، فأصعدُ حذراً، وبالفعل، أجدُ صحن الدرج خالياً إلّا من جثة رجل عجوز.

أرى البائس يتخبّط في حشرجته المضحكة المبكية. فالحياة مرض يصعب أحياناً الشفاء منه.

لا يوجد في الطبقة الرابعة سوى باب واحد، إذاً لا خيارً لي، التصبقُ بالحائط واصوب استون رفيقي الغدّار نحو القفل. واطلق النار. تحدث الطلقة دويًا هائلًا ويُفتح الباب. القي نظرة. تبدو الشقة بائسة: حجرتان صغيرتان قدرتان وقد أثثتا بأرخص القليل، نافذة مفتوحة، فأهرع اليها... أرى قاتلي يركضُ فوق السطوح. لقد قفز من علوّ خمسة امتار، فوق سقف التوبياء لأحد المخازن وراح يركض في اتجاه المدخنة، كم أود أن أقفز بدوري للحاق به ولكني حافي القدمين وقد أكسر أحد عقبي. ولذلك أمدّ يدي وأغمض عينا واحدة. إنها دائماً لحظة مربعة حين تطلق النار على فارّ. فالردّ على النار بالمثل أمر هين لأنه عفوي ولا يحتاج لكثير من التفكير. ولكنّ التصويب في اتجاه شقيّ فارّ يتطلب قوة شخصيّة ليست عادية على التصويب في اتجاه شقيّ فارّ يتطلب قوة شخصيّة ليست عادية على الإطلاق، أصوبُ الى ساقيه وأطلق رصاصاتي. فينقذف الهاربُ في

حركة دوران وينطرحُ أرضاً. يحاول أن يتشبث بشيء ما، ولكن انحدار السطح يتلقفه يُدحرجه ثم يودي به. يتدحرج بسرعة متزايدة. تسقط قبعته التي تستقرّ على المعدن الرمادي كشيء منفر وأبله. يتدحرج صوب هوّة الحافة، ولثوان يُفلح في التشبث بطرف الإفريز بيد واحدة. لكنها للأسف اليد التي تمسك المسدس. لم يقلت سلاحه، ولم يتشبث بخشبة خلاصه إلّا بإصبعين، ويتضح انهما لا يكفيان لانتشال ثقله، أمكث واجماً بلا حراك، منقبض الصدر، فبرغم كونه قاتلًا محترفاً...

صرخات بعيدة، ثم جلبة ارتطام أبعد.

أتــأمّل القبعة على السطح. وللحظات يتراءى لي الكون كئيباً وفارغاً مثل هذه القبعة.

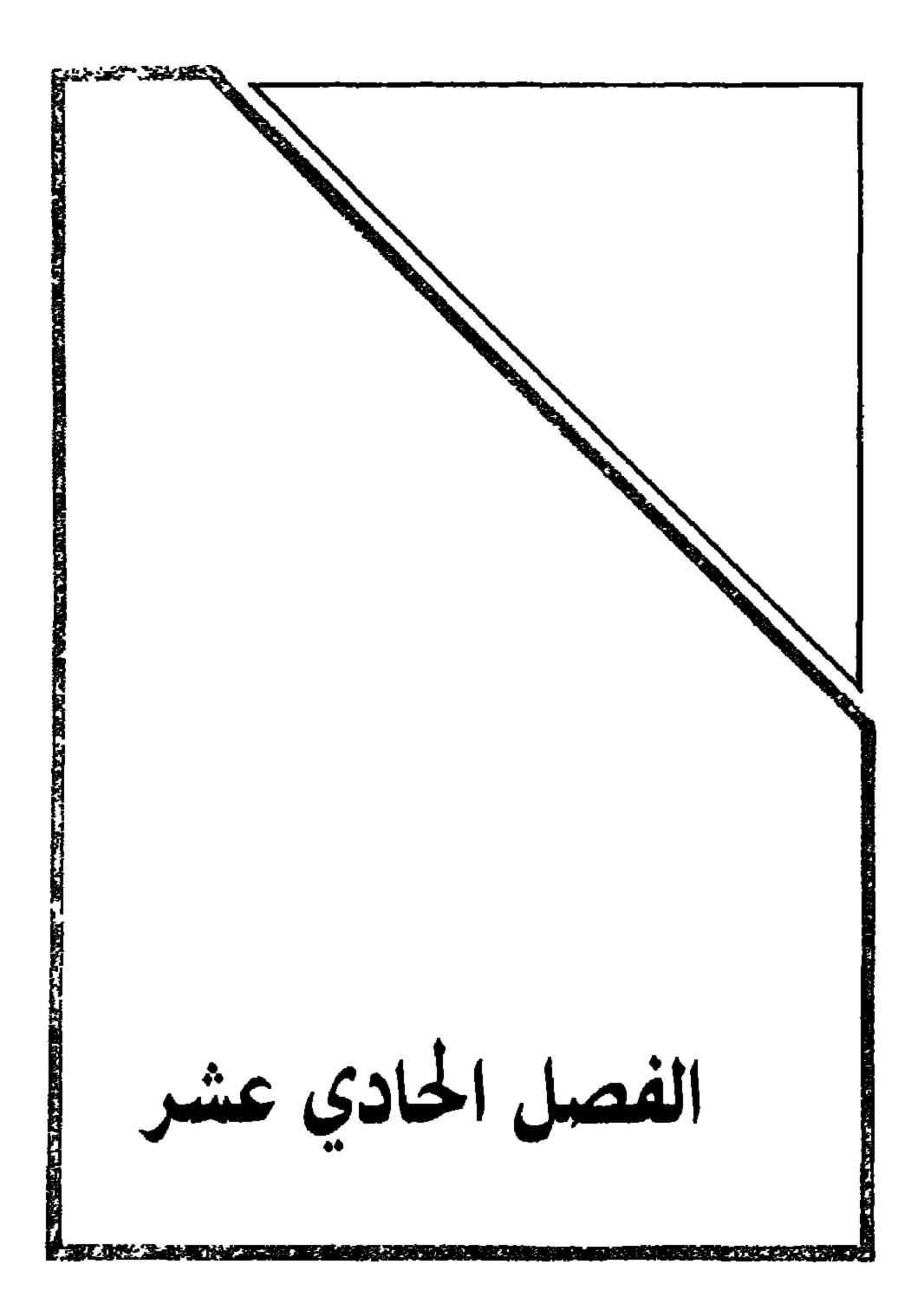

ان المعطف العسكري يُشبه السكاكين السويسرية: فهو قابلٌ لأن يُستخدم على أكثر من وجه. فمعطف الشرطي الخائف أعانني على ستر عُربي شبه التام أما معطف زميله فاستخدم لستر جثة القاتل المشمة.

ينبغي أن أعترف أن إجراء التحقيقات في شارع مزدحم من شوارع باريس وأنت لا ترتدي من ملابس سوى سروالاً ومعطفاً أسود قصير، مأثرة لم أحسب في حياتي أنني سأكون قادراً عليها مهما أرغمتني الظروف. أمكثُ هنا أمام أعين الفضوليين الذاهلة. وثمة سائح أميركي بلتقطصوراً لي في كافة الأوضاع. أفتش جيوب القاتل المقتول: أجدها فارغة. لا شيء. لا قصاصة ورق، لا رخصة صيد، ولا حتى مجرد تذكرة للميترو: بعض الأوراق النقدية ولا شيء أخر. أتمعن في وجه الفقيد \_ ما تبقى منه \_ وألاحظ أنه أجنبي في الثلاثين من عمره تقريباً، ومجدور مثل شهر آذار. فلا داعي لهدر الوقت عبثاً، فستهتم المفرزة المختصة برفع بصماته. وأعود أدراجي الى وكر ياباكسا. تبدو في الفتاة المسكينة كتلة من الذعر. وباصبع مكتئبة تداعب الثقوب التي أحدثتها الرصاصات في الحائط. لقد اخترقت احداها سيفراً صغيراً كانت قد ابتاعته من

بابيلون، فيما ثقبت أخرى صدريتها الملقاة على مسند الكرسي.

ـ قولي يا فرختي، هناك دائماً ما يدعو الى التسلية في حيّكم، سألتها ممازحاً.

تسالني عن تتمّة الأحداث فالخّصها لها.

\_ لماذا أطلقوا عليّ النار؟ تقول متلعثمةً. ماذا فعلت؟

إنها تستخدم اللغة نفسها التي يستخدمها بينو. ذلك أن كلّ الأبرياء يُعبّرون عن مثل هذه الشكوى حين يكون القدر جائراً الى هذا الحدّ.

ـ هذا ما ينبغي أن نتوصّل اليه. أقولُ دون أن أدخل في التفاصيل.

لاحظوا جيداً أن لدي فكرة ما غير واضحة بهذا الشبأن قد تكون غائمة بعض الشيء، أعترف، ولكنها، برغم ذلك، مثيرة للاهتمام.

ـ لا بد انه كان يُطاردك، اليس كذلك؟ تسال بإلحاح كيما تطمئن.

فأقول بصراحة.

ـ لا، يا حشاشة قلبي، أعذري صراحتي، ولكنّ المستهدف هو أنت بالذات، فلو أن الجاني كان يطاردني لما تجرّاً على الزعم بأنه شرطي برغم يقينه أن الرجل الذي جاء لزيارتك هو شرطي حقيقي.

صوبت باتجاهها نظراتي التي لا تقاوم عيار ١٤ مزدوج، تلك التي جعلت امبراطورة السنفال ترتعش والتي تقض مضاجع رئيسة جمهورية الإسكيمو.

- وبالامكان القول إنني كنتُ هنا، اليس كذلك يا حلوتي؟ لقد أعاد الإطراء الى سُحنتها بعض اللون.

ولأني لا أخفي عليكم شيئاً أيّها الفتيان (فأنتم أوغاد ولكنُّ ظرفاء) فسأكشف لكم عن سرّ اللماذا في كيف تفكيري. عندما ذهب بينوش الى قنصلية الابانيا متنكراً في زيّ زجّاج، تمكّن هؤلاء من التعرّف اليه. فالأبله العجوز يبدو في الصورة برفقة ياباكسا، أتذكرون؟. ولذلك توصّلوا الى استنتاج منطقي مفاده أن الأنسة ذات الجدائل متورطة في القضيية مما اقتضى القيام بعملية انتقامية.

قد أكون مخطئاً، ولكني أستبعد هذا الأمر.

أنا خائفة، تُسر إلى باباكسا مرتعدة.

فأضمها إلى. فيترقرق شعرها المسبل من حولها ويغطي نحرها الفتّان.

- أنا هنا! أقول مُنبّهاً.

وأبذل كلّ ما في وسعي الأكون هنا بعض الشيء!

\* \*

التامنة مساءً. وباريس تتوهج بكلُّ أضواء النيون.

تدخل ياباكسا برفقة الفتى الذي أنا هو، الى المطعم الألاباني عند ساحة بيرير. إنه مطعم نموذجي، يرتدي النادلُ فيه الزيّ الوطني الألاباني: بلوزة مقورة من جلدِ النمر، وجزمة خاصة

بمنظفي المجارير ذات مهماز فضي، بنطال قصير مخطط، وعقد من النوغا حول الرقبة. وقد زينوا شعورهم بريشة نسر الكندور، (باستثناء واحد منهم لأنه أصلع فألصق الريشة بواسطة معجون لاصلق)، أما الجدران فقد كُسيت بجداريات من الرسوم. فالجدار المواجه للباب يحمل صورة جبل هولالها المكسو بالثلوج (إن أعلى قمّة في الابانيا يبلغ ارتفاعها ٨٨ سنتمتراً) أما الجدار الأيمن فزيّن بصورة قطيع من حيوانات الكورناشاوسوره، تلك الحيوانات المخبلية التي اشتهرت بها الابانيا. الجدار الأيسر كُسي بلوحة عملاقة تمثل معركة شوبتري والتى هزم الألابانيون خلالها جحافل كليستير الثاني الملقّب بالخرّاء الأكبر. أما الجدار النصفي الفاصل بين ركنين من المطعم فقد كرّس لاحتفال تتوييج بوغنازال ... الأوحد، ملك الابانيا السابق (والأوحد). والجميع يعلم أن مُلكُه الذي بدأ في ٣١ كانـون الثـاني/ينـايـر عام ١٩٠٤، قد انتهى في أوّل شباط/فبراير من العام نفسه بعد أن أصدر العاهلُ سلسلةُ من المراسيم الملكية التي جعلت استخدام الأوراق الصحيّة إجباريّاً في المراحيض العامة، وأعادت تقليد استخدام قاطع ــ السيجار، كما حظرت بيم أحرمة التورم الفتقي بالمفرق، وسمحت باستخدام أرياش الحكة في صالات السينما، وتمثل الجدارية بوغنازال ـ الأوحد واقفاً في عربته المكشوفة وشاهراً بدل السيف جهازاً لإبادة الذباب. وفوق الرسم يافطة كتبت حروفها بزيت كبد سمكة المورة وتحتموي الشعبار التمالي: Dhan Makhuloth» «Cithunanvenpa Jlarmé» مما يعنى، كما أدركت عقولكم النبيهة ولا بد: «النصر أو الموت».

يسموقنا خادم التشريفات الى طاولتنا المنزوية. وتقوم ياباكسا

بطلب الطعام. أقول لها أن تنتقي ما يجمع الكم والنوع في وقت معاً، فتطلب ما يُشكل مأدبة فاخرة: طبق ضفادع بمرق التنوب؛ سُحنة المزمار بمرق الأرملة كليتو؛ مشوي الجلود قطعاً والبانبيش ملبابا، وزجاجة كوكا سودا، وهو نبيذ محلي تعبئة نيكولها.

أنهمكُ بالتهام الطعام وفي الوقت نفسه أداعب بساقي ساق رفيقتي. وبما أني مُتعدد المواهب والرشاقات، لم يَحُلُ لهوي هذا دون تفحص أركان المكان. روّاده أناس هادئون.

\_ ألا تعرفين أحداً هنا؟ أسأل.

ـ لا، تؤكد باباكسا بعد أن تلقي نظرةً متمعنة من حولها، لا أعرف أحداً على الإطلاق.

إنّه حزين بعض الشيء، عزيزكم سان \_ أ، يا جميلاتي. ويقول في سُره إن الأمر يراوح في مكانه، وأنه لا رابط فيه، ومعقد وأبله، وأن كلّ هذا لا يفضي به الى شيء، وإنّ الشموع مطفأة والعجلات صدئة منذ البداية وأنّ عقلية هؤلاء الألابانيين الذين لا يتوانون عن الإيقاع بالمرء في مكيدة الأب فرنسوا، تبدو له مُستغلقة، وأنه قد يكون من الأفضل أن يذهب الى السينما الى أحد أفلام رعاة البقر بالألوان الطبيعيّة، فعلى الأقل تكون المسدسات فيها محشوة بالذخيرة البيضاء!

لم أحظ من العشاء بمرادي. الطعام ليس رديئاً، ولكني أفضًل الدجاج بالنبيذ وشرائح لحم البقر روسيني على هذه المآكل البربرية. ولذلك أسارع الى طلب الحساب. وألاحظ أنهم أفرطوا في حساب المجموع كما أفرطوا في بذل ملح الطعام الأمر الذي لا يعدّل شيئاً من مزاجي. ولكن، في آخر الأمر، لا تزال لدي الإمكانيات

(الحرارية) لدعوة ياباكسا الى مكانٍ مزوّد بالمياه الساخنة الأقلّد لها الفصل الثالث من مسرحية آدادا وهي أوبرا من نوع خاص. عند ركن الملابس، تستأذن الفتاة لدقائق رغبةً منها في إصلاح زينتها. وتتوارى في المراحيض. أرمقُ المستخدمة التي تقف قرب مشاجب المعاطف إلا أنها لا تستحق نظرة أعور. إنها من مخلّفات عصر فائت وتبدو بلطف لسعة يعسوب. ولقتل الوقت أدنو من اللوحة الكبيرة المثبتة فوق الجدار المحاذي أرى قصاصات من الورق مثبتة على اللوحة وقد اكتست بكتابات مختلفة تتراوح من الرديء الى الأردا. إنها إعلانات خاصة بالجالية الألابانية. عروض لبيع شقق وقطم أثاث ومنازل ريفية وسيّارات بالإضافة الى عروض عمل. ألقى نظرةً عابرة على مضمون الاعلانات تبدو لي اللوحة كأنها واجهة وكالة لبيع الشقق السكنية وتأجيها. وقد أرفقت ببعضها صور للبيوت المعنية أو للسيّبارات المعروضة للبيسم. وإذ أهمّ بإغفال بقية الإعلانات، يتشبُّتُ نظر الكوميسير سان أنطونيو الثاقب بقصاصة تبدو أكبر حجماً من سواها وكتبت سطورها بواسطة الآلة الكاتبة بلونين. أتعلمون ماذا قرأت فيها؟ تشبثوا جيّداً، هناك مزالق وعرة!

ممرّضة وسائق. الخبرة ضرورية، التقدّم الى مبنى القنصلية العامة، الرجاء الاتصال على الرقم ٩٦٧٠٥٣٣.

أكاد لا أصدّق عيني (الوطنيتين).

- أهر إعلان جديد؟ أسأل الآنسة حارسة الملابس.

وتنظرُ مُرفِّمة المعاطف الى حيث تشير سبّابة سان أنطونيو.

ـ لقد وضعته بعد الظهر، تقول:

وعلى الأثر تتغاضى عن وجودي لترد الى أحد الزبائن سترته.

أسارع الى تدوين رقم الهاتف. ولا بدّ أنه من أرقام احدى الضواحي الغربية في باريس.

اشكر شفيع رجال الشرطة لأنّه الهمني قراءة هذه الاعلانات. لم أهدر وقتي بمجيئي إلى هذا المكان. وأشعر بالراحة لمثل هذا اليقين. أرمقُ ساعتي فتشير الى العباشرة. لقد أطالت ياباكسا غيبتها. فقد دخلت المراحيض منذ أكثر من عشر دقائق. أتمشى قليلًا قبالة حارسة الملابس ذات الشاربين التي بدت قلقةً مثلي.

\_ هلاً ذهبت للتثبت من أنها هناك؟ أسأل.

فتذهب. ثوان معدودة. فتعود حارسة المبنى وقد ازدادت قلقاً.

\_ لقد أقفلت على نفسها في حجرة المرحاض ولا يبدر منها أي جواب، تقول، أرجو أن لا تكون أصبيت بمكروه.

أهرع الى المرحاض وقبل أن أكسر الباب أنادي:

\_ ياباكسا، يا حبيبتي!

فيجيبني الصمت الأبكم، ودون تردد أندفع بكتفي وأخلع قفل الباب. اللعنة! أقول على طريقة روايات القرن الماضي: أرى رفيقة كنَبتي (لا سريري) ممددة على أرض دورة المياه، شاحبة، أنفها بارد وعيناها مغمضتان. أدس يدي تحت صدريتها لأتثبت من أن الرفيق طق ـ طق لا يزال يخفق، واحسرتاه! واحسرتاه! واحسرتاه! لقد أوقفته الأعطال، الفتاة فارقت الحياة، ربّما تعرّضت لحادث طارىء، أتفحصها على عجل فلا أجد أي أثر قد يثير الشبهات، لقد انطفأت بهدوء، من تلقائها.

كم أعجب لسرعة بديهة العاملين هنا وخفة حركتهم. إذ يأتي خادمان ويحملان ياباكسا وينقلانها الى الحجرة الخاصة في مؤخر المطعم، ويُستدعى طبيب من الجوار. فيحضر الى المكان ويؤكد الوفاة معلناً أن الفتاة المسكينة قد قضت بالسكتة القلبية، وينصحنا بنقلها خفية الى حيث تقيم لكي نجنب صاحب المطعم مضايقات الإجراءات القانونية، يضعونها في سيّارتي وأنطلق في اتجاه المشرحة، أحسب أن عملية التشريح ضرورية.

فما رأيكم أنتم؟

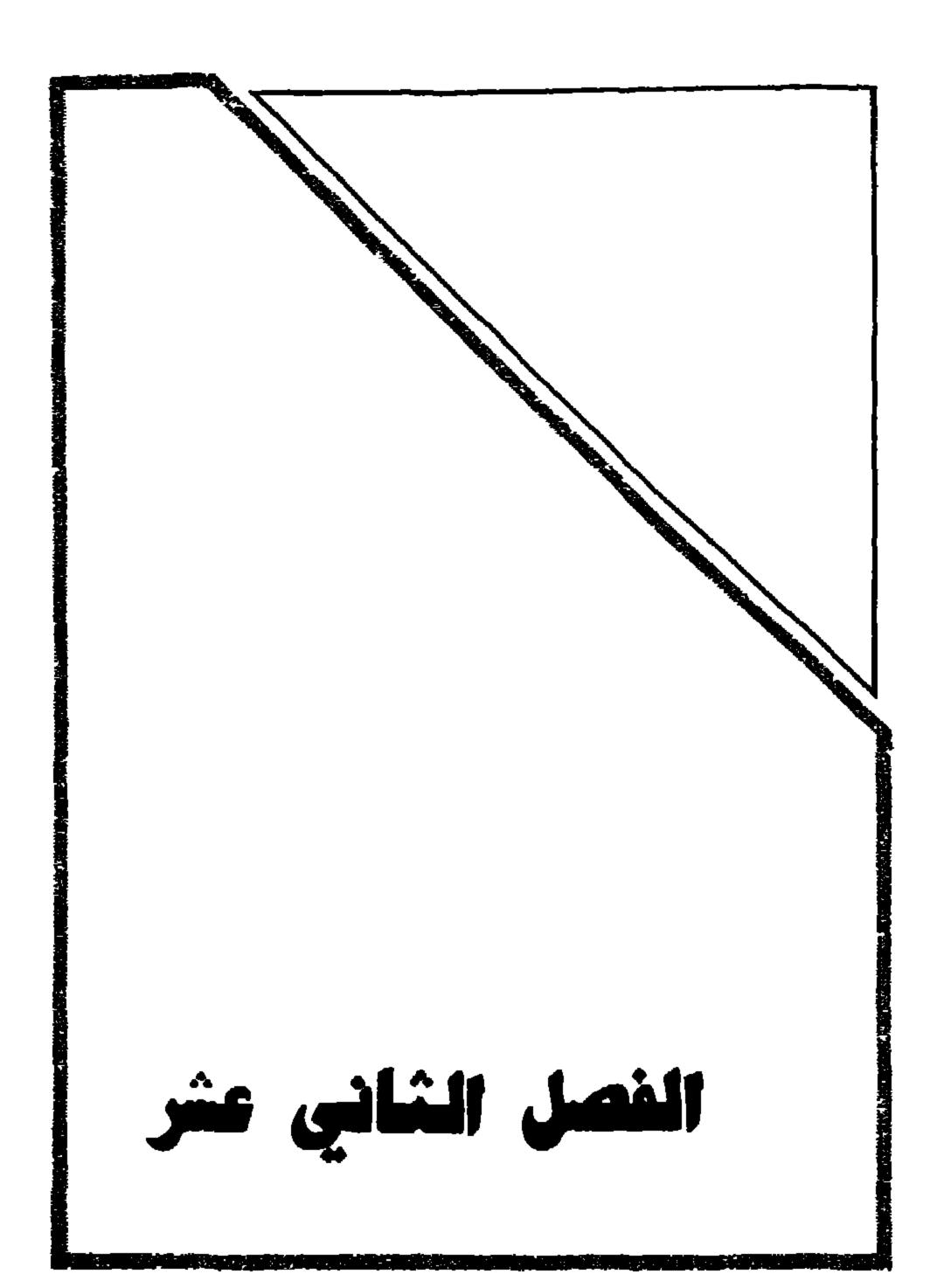

## يا لها من نزمةٍ ليليّة، اليس كذلك؟

جثة باباكسا الفاتنة ترتج على مسند المقعد، وبقع أحياناً على كتفي، فأضطر الى إزاحتها بمرفقي. كابوس حقيقي. أخيراً أصل الى المشرحة حيث أسلم جثة رفيقتي وأتصل بالطبيب الشرعي طالباً منه أن يفحصها على جناح السرعة. فقد تكون السكتة القلبيّة هي سبب الوفاة، إلا أنني أرتاب بالأمر.

ـ ستبلّغني نتائج التشريح بالهاتف، سأكون في مكتبي، يا دكتور، أقول.

أغادر المكان الواجم بكثير من الإحباط وادلف الى أوّل حانة أصادفها حيث أكرع كأس فودكا مزدوجة لم يكتب لهذه الفتاة أن تشهد نهاية النهار لقد انتهت إجازتها وها هي الآن تدافع عن نفسها في حضور الملائكة أرجو أن لا تعاقب بشدة على خطاياها: فقد كانت تُجيد ارتكابها!

أحتسى كأساً مزدوجة أخرى من الفودكا، ولكنّ الشراب لا يشدّ

من أزري، فثمة لحظات لا تنفع فيها أشد أنواع المسكرات في أن تمنحك النسيان.

. .

\_ إذاً، يمكن القول إنّك وضعت نفسك في موقفٍ حرج! يستنتج العجوز.

يشبك أصابع يديه فوق الورق النشاف، ويُمعن النظر في أظافره ويزفر قائلًا:

- ـ إننا نجـري تحرياتنا على حافة هاوية، ويستحيل أن نتقدّم خطوةً واحدة.
  - \_ماذا عن قتلى الليلة المنصرمة؟ أسأل.
- ـ طُلبُ منا أن نختم التحقيق بتقرير واقع السرقة. فعلة لصوص بوغتوا وهم يقترفون جريمتهم.
  - \_ ومن طلب منك أن تقرّر ذلك؟
  - \_ القنصل العام، لقد اتصل هاتفياً هذا الصباح.
    - ـ دون أن يقدّم لك أي تفسير؟
- \_ إنه يعلم جيداً أن السلك الدبلوماسي \_ في بلادنا \_ يتمتع بكل الامتيازات المكنة، ولذلك ليس مُرغماً على تقديم أي تفسير.
- ولكن هذه الامتيازات لا تشمل اطلاق النار على المرضى في المستشفيات، وعلى الفتيات في بيوتهم، وعلى رجال الشرطة أثناء الخدمة، كما لا تشمل على رمي الزجّاجين متنكرين أم لا من النوافذ! أقول ساخطاً.

فصدّني الحيزبون بحركةٍ من يده.

- بالطبع لا، يقرّ الحليقُ، ولكنّ لُبّ المسألة نجده في القنصلية. والحال أن القنصلية منطقة محرّمة.

\_وماذا لوتسللتُ الى هذه المنطقة المحرّمة، أيها الرئيس؟ يهزّ رأسه بعنف.

ـ لا أريدك أن تفعل، يكفي ما جرى الليلة المنصرمة! لقد قتل بيرورييه إثنين من موظفي القنصلية، هذا يكفي!

أجيز لنفسي أن أذكر بأن هذين الموظفين كانا يريدان قتلي. قد
 لا يكون الفرقُ كبيراً، ولكنّي أصر على التذكير بالواقعة.

ــ لقد تسللت الى حرم القنصلية بطريقة غير قانونية! يعترض الأصلم.

واحسب أنها بداية المناكفة المعتادة، بيني وبينه.

\_ أترى أنه من الأفضل أن نتفاضى عن القضية برمتها؟ يقطّب قائلًا:

\_وهل تلفّظتُ بكلام مماثل؟ لا، يا عزيزي، إنما أسألك أن تعمل في الخفاء وأن تحترم قواعد اللعبة وتلترمها. وقواعد اللعبة الصحيحة هي أن تتجاهل أمر القنصلية.

القنصلية، ربما، ولكن ليس منزل القنصل الخاص.

\_ ماذا تقصد؟

\_ لقد استعلمت حول الأمر بقراءة دليل الهاتف. والحقّ يقال

إنها قراءة شاقة، يا سيدي المدير. القنصل يقيم في رويل مالميزون، شأنه شأن الأول.

- \_ أي أوّل؟
- \_ القنصل الأوّل، أي بونابرت!

لطالما اغتاظ العجوز من التلميحات، وخصوصاً في اللحظات الحرجة.

ولا بد أن دعابتي من صنع «ديجون» (\*) لأنها صعدت توا الى منخريه.

\_ أوه! أرجوك يا عزيزي، دعك من الثوريات...

أصرَ على الابتسام، فذلك يحول دون رغبتي في أن أغسل شعر رأسه (المفقود) بمحتوى محبرته.

\_ كنت أقول إذاً، يا حضرة المدير، إن قنصل ألابانيا يُقيم في رويل \_ مالميزون. وتشاء المصادفة أن الرجل يحتاج الى موظفين. ممرضة وسائق. ولطالما أحببت أن أعرف عن كثب أناس الدارة وخصوصاً أناس الدوّارة، أردف قائلاً رغبة في مضاعفة حَنفه. وكم أود أن تزودني غداً بأوراق ثبوتية وشهادات خبرة مزوّرة، لأختبر حسن طالعي...

تنفرج أساريره.

\_ أعتقد أنها ليست بالفكرة الغبيّة، يقول. بالفعل، قد تتمكّن...

<sup>(\*)</sup> ديجون مدينة في جنوب فرنسا، اشتهرت بصناعة الخردل. والقول الفرنسي الشهير أن غاز الخردل يصعد توا الى الأنف، تعبيراً عن الاستياء أو الامتعاض.

يصدح جرس هاتفه المدوزن فيرفع السماعة.

ـ المخابرة لك، يغمغم قائلًا وقد أعطاني السمّاعة: الطبيب الشرعي.

يخبرني الطبيب أنه لم يجد ما يثير الرببة خلال تشريح جثة ياباكسا المسكينة. ويبدو، بالفعل، أنها قضت بميتة طبيعية، الأمر الذي يكذّب كلّ ظنوني.

إلا أن نتيجة التشريح النهائية والرسمية لن تكون حاسمة قبل إجراء بعض الفحوصات المخبرية الأخرى. فأشكر النُطاسي لحصافته وأستأذن الريس بالمغادرة.

فيُجيزنـي،

قبل أن أركن الى مخدعي، أقصد الحانة المقابلة لاحتساء نصف ليترمن البيرة، أجد بيرويخطب في جمع تحلّق حوله بأطناب. الاحظ قطعاً من اللاصق المشمّع تكسو جبينه، أنفه المهشّم، وعينه المرندرة بالسواد، أثر خياطة جرّاح على أحد حاجبيه، أمّا ذراعه فلفّت بوشاح رُبط بعنقه، وبيرويروي تفاصيل «الحادثة».

ـ ترتمي الحيزبون تحت عجلات الباص. كاد يدهسها ويطحن عظامها. أما أنا فلا أترد لثانية واحدة: أندفع نحوها وأطوق خصرها وأدفعها نحو الرصيف، وبعد ذلك لا يتسنى لي أن أتحاش الباص فيصدمني. ظننت لوهلة أن رأسي قد تفلّع. ثمّ احتشد المارة، حاولت أن أقاوم، لكنهم رفعوني على الأكتاف كبطل. ولن تصدّقوا إذا قلت لكم إن عجوزاً يحملُ زرّ المحاربين القدامي طلب بطاقتين لكي يقوم بالإجراءات اللازمة لمنحي ميدالية الإنقاذ.

تسود همهمة إعجاب بمثل هذا العمل البطولي. وأرى أنه الوقت المناسب لأدلو بدلوي وبالفم الملآن فأخاطبُ الساذج الذي لم ير شيئاً ويروي الترهات دون قصد:

- إذاً، يا بيرو، أقول راثياً لحاله، هل هدأت زوجتك أخيراً؟ لقد صنعت بك صنيع الأعداء، أيا أرنبي المسكين. أتعلم أنَّ ما حلّ بك هو سببُ شرعي للطلاق. فإذا عقدت العزم على ذلك، اعتبرني أوّل الشهود.

ما هذا الهراء الذي ترويه! غمغم الدنيء وهو يرمقني بنظراتٍ كئيبة.

ويروح المتفرّجون يتساءلون حول حقيقة الأمر.

\_ إن زوجته الغُولة ستقتله ذات يوم، تنبأت قائلًا بنبرة مأساوية . فهر ضعيف حيالها، هذا البدين البائس!

تسود قهقهة عامّة. ويكيلُ الندماء بحراً من التعليقات الساخرة حول صدام بدانته والحرم المصون. فيبلغ منه الغيظ مبلغاً يجعلُ المهان في كبريائه يَشقُ رخامُ الطاولة بضربةٍ من قبضته.

- لا أسمح على الإطلاق أن توصف السيّدة بيرورييه بالغولة! يرعدُ حضرته، وإذا طرأ أي سوء تفاهم مع زوجتي، فهذا لا يعني أحداً سواي، ففي كلِّ الزيجات أسباب للخلافات البسيطة، ومن شأن ذلك أن يُلهبُ المشاعر ويجدّدها!

يكرع قدحه وينهض.

- وإذا كنتم تحسبون أنني سأدفع ثمن كؤوسكم فلا بدّ أنكم حالمون!

الحق به على بُعدِ خمسين متراً من الحانة حيث كان يسيرُ متثاقلًا عارجاً مثل حمار عجوز.

ـ اسمع أيّها البدين:

ـ تَبُاً لك! فالحاذقون الذين يريدون جعل وجهي مثل مؤخّرة السعدان لا يستحقون رفقتي! سواء كانوا من رؤسائي في التراتب المهني أم لا، سيّان عندي!

صرفت عشر دقائق وثلاث كؤوس من السنزانو في الحانة التالية قبل أن أفلح في استرضائه.

وعندما استكانت ثورة غضبه، أخيراً، صار بامكاني التحدث اليه في أمور العمل.

ـ اسمعنى جيداً، أيها الخُرجُ العتيق، أقول له، غداً سنشنَ هجوماً شاملًا على القنصلية.

ـ هل اندلعت الحرب؟

ـ لا، ليس بعـد. ولكن إذا استـطعت أن تكـون بمستـوى المسؤولية، سنتمكن من تلافي نشوب الحرب. وهاك ما سنفعل.

وأشرح له خُطتي.

اشرح خطتي لبيرو وليس لكم أنتم، لأنكم، في آخر الأمر، لستم بمستوى المسؤولية. وثمة أمسيات لا أطيقُ فيها أمثالكم!

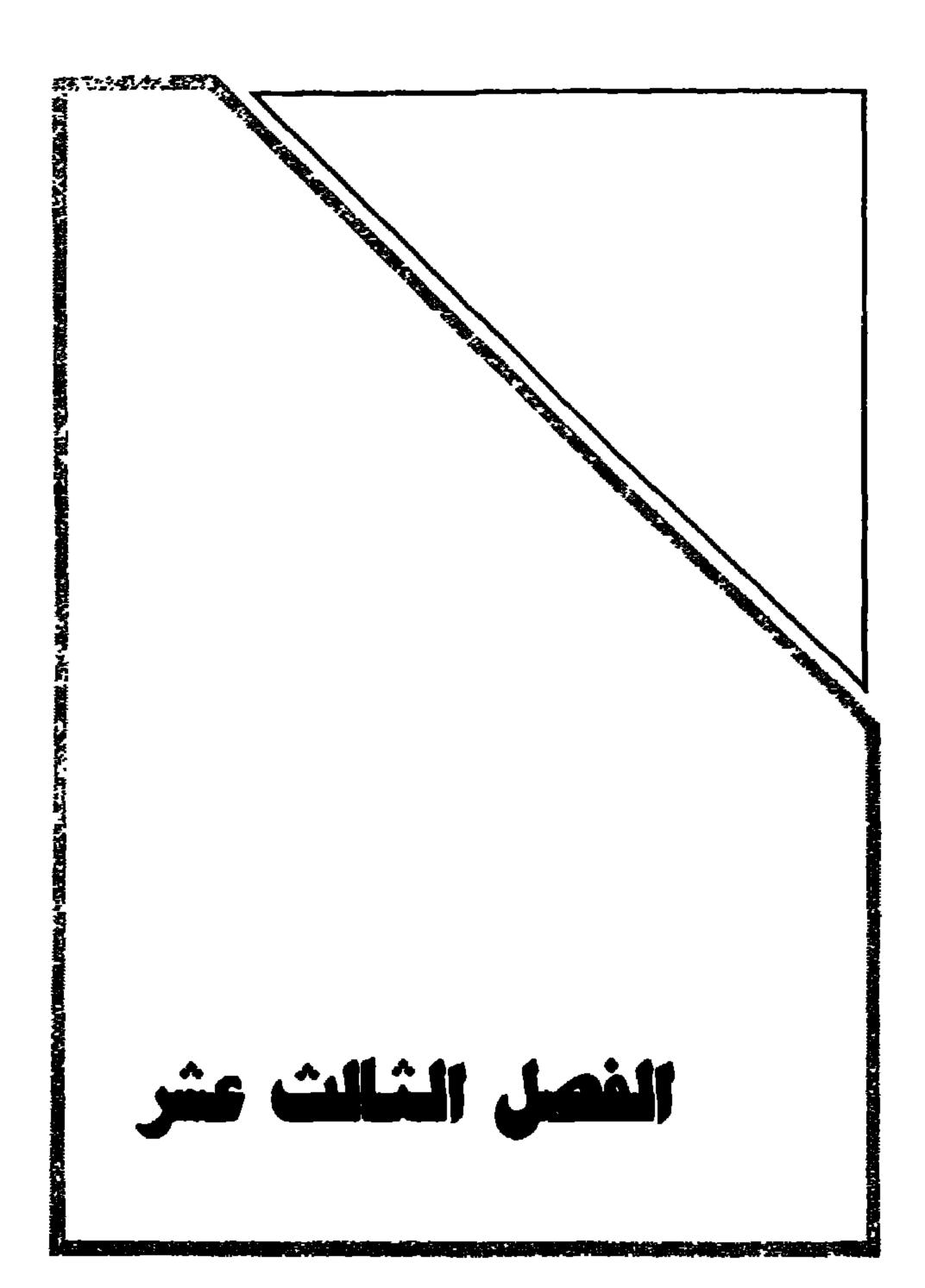

في صبيحة اليوم التالي، أدلفُ الى المكتب وقد ارتديت زيّاً خاصاً. طقم رمادي غامق، عتيقُ لكنّه نظيف، قميص أبيض وربطة عنق سوداء، وحذاء مُفلَّع لكنه ملمّع باتقان. لقد أنبأتني المرأة بالخبر اليقين: كلُّ ما في مظهري يدل على مهنتي كسائقٍ خاص لعليّة القوم ولكنّ في ثيابه المدنية، وقد دفعني حرصي على الدقة الى اعتمار بيريه خُلديّة، ذات إبريم مُشقّق.

يبدي العجوز إذ يراني رضاً ظاهراً في عينيه الملتمعتين.

- هاك الأوراق وشهادات الخبرة، إذ قد يتصل جماعة القنصلية بمخدوميك السابقين: وفي هذه الحال سيحصلون على معلوماتٍ مُرضية بشأنك.

قبل أن أندفع كالقطار في اتجاه رويل ـ مالميزون أمرُّ بمنزل موربيون. لم يُغُد بعد الى الدار (كما يقول أهل السافوا).

قططه الجائعة البائسة تهرعُ للمواء خلف الباب، ما يُثير شفقتي عليها، فأطلب من حاجبة المبنى أن تهتم بها في انتظار العودة (الميمونة ولكن الاشكالية) لأستاذي العجوز.

أقودُ سيّارتي الجكوار طيراناً حتى محطة رويل. فأركنها حيث

ينبغي وأستقل سيارة أجرة لتقودني الى دارة تقع في جوار قصر فيفين، حيث يقيم سعادة القنصل. المنزل عادي من طراز إيل دو فرانس أشبه بكعكة بالكريما، ويُدعى «جنبة الربّاط»، تحيطبه حديقة واسعة لا تقلّ مساحتها عن هكتارين معظمها أرض بور. وما إن أقرع جرس البوّابة الخارجية حتّى يهرع إليّ كلبان ألمانيان لا يُخفيان أنيابهما المسنّنة، وعبثاً يجفّ حلقي في مناداتهما بألطف الأسماء: ميدور، بوبي، قطتي الوادعة وحتى أرنبي الصغير، يمكث الكلبان على تربّصهما واستعدائهما الظاهر.

رجلُ حليق الرأس له سحنةُ مصارع مثالية يتقدّم نحوي بحركةٍ آلية بالغة الدّقة.

أحسبُ أنه أحد أقرباء الغوريلا الذي قُتل في القنصلية في تلك الليلة حتى ولو كانت درجة القُربي لا تتعدّى صديق الأب.

\_ ماذا تريد؟ يسألني بجفاء.

أبلّل شفتي بطرف لساني قبل أن أجيبه مُتصنَعاً رباطة الجأش:

ـ لقد جئتُ للسؤال عن وظيفة السائق.

يرمقني بنظراتٍ فاحصة من أعلى رأسي حتى قدمي ومن الكتف الى الكتف وفي الاتجاه المعاكس، ثمّ تبدر منه حركة استياء ويفتح البوّابة مخاطباً الكلبين بكلمات لا أفهمها، فقد تلفظ بعبارات الابانية، إذ يبدو أنّ هذين الكلبين الظريفين لا يتكلمان الفرنسيّة.

<sup>(\*)</sup> هو نوع من النبات.

نسلك ممرّاً تكسوه الأعشاب البريّة بين صفّين من الأشجار. وإذا بالمنزل يُطالعنا وسط جُنينة فسيحة. وبرغم أن النهار لا يزال في أوّله يبدو المنظر وكأنّه مضاء بأشعّةٍ قمرية خافتة ومرد هذا الانطباع، في ظنّي، شحوب لون جدرانه وسطحه الأردواز المائل الى الاخضرار.

يُدخلني الحارسُ الى ردهة عنيقة بعض الشيء حيث أنتظر فيما يصعدُ درجاً من الخشب. أمكث للحظات أتنشَّق الرائحة العطنة التي تملأ المكان (كما يقال في مصنع سيمكا). فتتناهى إليَّ أصداء تسجيل لمسيقى موزار، موزار، إنها مسيقى جميلة.

أسمع وقع أقدام فألتفت، فيطالعني وجه شاب نحيل وشاحب، ضخم الأنف ويرتدي ملابس سوداء. أحسنب أنه، بلا ريب، سكرتير القنصل الذي رأيته بالنظارة من نافذة بيت موربيون.

يرمقني بنظراتٍ خالية من اللطف (ذلك أن اللطف متعذَّرُ معه).

- \_ هل أنت سائق محترف؟ يسألني بجفاء.
- \_ أجل يا سيدي. إذا أردت أن تطلع على شهادات الخبرة التي أحملها، تفضّل. لقد عملت طوال السنوات الست المنصرمة كسائقٍ خاص لكونت دو لا موت بوريه.
  - \_ ولماذا تخلّيت عن العمل هناك؟
- \_ هو الذي تخلّى عنّا، يا سيّد، أجيبه بشيء من الأسى. لقد توفي حضرة الكونت خلال الأسبوع المنصرم.

بِدِقَق فِي الأوراق التي تدبرها في الكهلُ هذا المساح.

\_ وكيف علمت أننا نبحث عن سائق؟

\_لقد أبلغني بذلك أحد أصدقائي الذي يعمل في مطعم ألاباني عند ساحة بيرير.

\_لقد كُتب في الاعلان أن على الراغبين أن يتصلوا هاتفياً لا أن يتصلوا شخصياً.

\_ أعلم يا سيدي، ولكني ارتأيت أن المقابلة الشخصية أفضل بكثير، لذلك تقدّمت شخصياً دون أن أتصل بكم أوّلاً.

يواصل تحديقه بي. وأرى في عينيه مقداراً من الرقّة يُعادل الرقّة المرّقة المرّقة المرّقة المرّفة المرّفة المرّبط المرّبط المرّبة المرس. المرّبط المربط المربط

\_ أتسمح لي بها لبعض الوقت؟ يقولُ ملوّحاً بأوراقي.

ثمّ يغادر. لقد كان الرئيسُ محقاً في التزام تدابير الحيطة. فسيعمد هذا المافون فعلاً الى الاتصال بمخدومي السابقين. وبمعنى ما إنها علامة جيّدة. فهذا يعني أنّه يوافق مبدئياً على استخدامي.

وبالفعل ها هو يعود بعد أن تغيب لمدة ربع ساعة، ويبلغني ردّه الايجابي. ثمّ يشرح لي شروط العمل وها أنذا أصبحتُ موظفاً لدى الألابانيين. وسأبدأ في فترة ما بعد الظهر. يبدو الأمر أسهل ما يكون، أليس كذلك؟

\* \*

آه، كم يبدو وسيماً عزيزكم سان \_ أ. ببدلة السائق الباذخة، يا أحبّائي! فأنا لا أجد صعوبة في التنكر بأي زيّ كما تعلمون. وقد حدث لي أن تنكّرت في زيّ عامل وقسّ وجزّار، وانتحلت شخصية

أوسيدار وشخصية فحام ورجل اطفاء وكهل ثمانيني ومصاب بالسفلس، وشخصية فتاة عريقة النسب، وشخصيّة مصّاصة ومجند وسنسكريتي ومظلة وجنرال وفرو وهر مجاري ومنظف مداخن وبطريق ولويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين. وشخصية احدى قمم ألونمسون، وشخصية محاسب وبائع مرطبات وعربة يد وزجاج ومشاكس وحوذي وكاردينال وناظر محطة وزوج ملكة انكلترا وياباني، ومادة مطاطة، ونبيل حزين وحاخام وروين هود وداني روين وروينسون وثوب وصنبور وروب غرييه(٥) ورجل آلي ومقدام ومظلِّي، ولكنها المرّة الأولى التي أتنكر فيها في شخصية سائق. إن بزة الرقيق هذه تبدو كأنها صنعت لي خصبيصاً. الأزرار مُلمّعة، الخياطة متقنة، السترة على المقاس والكسكيت على أحسن ما يكون، وأستطيع حين أرتديها أن أكون موديلًا مثالياً لمجلة مختصة بالأزياء عبر العصور، بدءاً بزى آدم وصولاً الى بدلة الاحتفالات الرسمية والسترة المخططة وقبّعة الأرباش التي تزيّن الاستعراضات العسكرية.

يبدو لي الرجلُ الذي يستقبلني رَجُلَ ثقةٍ فأطمئن الى رفّة رموشه.

ــ أنا السيد وادونك هيثوردو، السكرتير الأوّل لسعادة القنصل، يقول معرّفاً بنفسه وستبدأ بتجهيز احدى السيّارات: سيّارة البيجو، لأنّك ستذهب عصر هذا اليوم الى النورماندي.

فأنحني احتراماً. ويشيرُ الى المرآب فأنصرفُ الى مشاغلي الجديدة،

<sup>(\*)</sup> لحد الروائيين الفرنسيين المعاصرين؟ رائد تيّار والرواية الجديدة».

يحتوي المرآب على ثلاث سيّارات. سيّارة قديمة طراز بنتلي باذخة مثل حفل استقبال في بكنفهام بالاس، وسيارة بيجو ٤٠٤ رمادية وسيّارة دوفين سوداء. فأقترب من الـ ٤٠٤ إذاً لا أعرف تماماً ماذا يعني وادونك هيثودور بـ «تجهيزها». فهي جاهزة على أربع عجلات وعبّئت بالكميات اللازمة من البنزين والزيت. وكلّ ما أستطيعه هو أن ألمع غطاءها لكي تستعيد لمعانها الغابر.

أقودها الى خارج المرآب وأدنو بها من المنزل حيث عثرت على صنبور ماء خلف المبنى. وأنهمك بتلميع العربة بكل ما أوبيت من نشاط. ذلك أني أشعر بأن أحداً ما يراقبني فأبذل ما في وسعي لألعب دوري بانقان. يبدو المنزل غارقاً في سكينته المبهجة مثل محاضرة للأب دوبانلو حول حياة الرهبان.

يسودها صمت شبه مُطبق. إذ يبدو لي أنّ هذا المنزل الواسع لا تسكنه إلّا قلّة قليلة من الأشخاص. وعندما أرى أن سيّارتي أصبحت بلمعان الحجارة الكريمة التي ترصع تاج ملكة انكلترا، أعيدها الى المرآب. وبين الحين والآخر يقترب مني الكلبان ويتشمّمان ثيابي على نحو يُثير فيّ القلق.

ليس الأني خائف أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن الحقّ يقال: كم كنت أود أن أشاهد فيلماً للوريل وهاردي بدل كل هذا الهراء!

أعودُ أدراجي إلى المنزل بخطواتٍ رشيقة، رغبةً مني في زيارة أرجائه قليلًا، أوليس هذا سبب مجيئي إلى هنا؟ وفيما أتقدّمُ في اتجاهه القي نظرة عاجلة على واجهة بنائه البائسة. وألمحُ طيفاً خلف احدى النوافذ في الطبقة الأولى. إنها أمرأة، أزاحت الستارة قليلًا ومكثت ترمقني بنظراتٍ فاحصة. وكلّما اقتربت من المنزل تبدّى لي

أنها أمرأة رائعة الجمال. انها شقراء، شابة متناسقة الملامح. فأنحني في تحية اجلال . وأدخلُ الى المنزل من باب العموم.

المطبخ هو اكثر حجرات المنزل خراباً. إذ يبدو طلاء جدرانه مقشراً، وفي وسطه قدر هائل في شكل كروي عُلق بواسطة سلسلة مثبتة في السقف، أما فرن الغاز فقد كساه الصدا. الحقيقة أن القنصل لا يُكبّد جيوبه الكثيرَ لإصلاح ما تهدّم، أمام فرن الغاز تقف فتاة جميلة ذات استدارات باذخة طراز راقصات التعرّي. انها منهمكة بتسخين رضّاعة حليب في وعاء من الماء الساخن. فأستنتج على الفور أنه يوجد طفلُ رضيع بين سكان هذا المنزل.

لم أرّ من الفتاة في البداية سوى ظهرها وما يتبع. ولا أشعرباني على عجلة من أمري قبل أن تستدير، ذلك أن ناحية القفا منها لا تخلو على الإطلاق مما يُثير ويمتع النظر. الخصر شيق والردفان على استدارة هي من بين أجمل ما رأيت، أما ساقاها ففيهما ما قد يُضرم صدر تمثال خصي بالحسد. ثمّ تستدير فجأة فيسقط في يدي. إذ أرى أنّ الفتاة صهباء وتلتمع حدقتاها الخضراوان بنمش مُذهّب فيما تتالق بشرة وجهها بنمش داكن. وما إن تقع عيناك على شفتيها حتى تحسب أن تيّاراً قد مس أوصالك. ولكي تتمكن من الإفلات يلزمك مخل وجرّار ودرينة قوارير من أوكسيجين اللحام،

تطالعني بابتسامة. فتبدو أسنانها البيضاء منشدةً لألق الحياة والجمال والحب بكلّ ما يحيط بها ويكتنفها!

\_صباح الخير، أقول مغرّداً، ذلك أني، كما تعلمون جيداً، أمتلك دائماً القول المناسب لبدء المحادثة.

\_ صباح الخير، تجيبُ على الفور.

- \_ أنا السائق الجديد، أقول معرّفاً بنفسي: انطوان سيمون!
- ـ وأنا أدعى كلير باييه، تجيبُ الطفلة الصهباء، المرضة الجديدة.
  - \_وزبونك كم يبلغ من العمر؟
- ــ سنة أشهر. انه جميل الطلعة وفي صحة ممتازة. أما رأيته بعد؟
  - \_ لقد وصلت لتري.
    - \_ أنا أيضاً...

تلمس الرضّاعة للتثبّت من درجة سخونتها. ويبدو أنها لم تبلغ بعد السخونة المطلوبة لأنها أعادتها الى وعاء المياه الغالية.

- \_ إنه منزل غريب، تتمتم قائلة. يكاد يكون خالياً من السكان.
  - \_ أحقــاً؟
- ـ أحسبُ أنه باستثناء الطفل ليس هناك سوى رجلين آخرين في الوقت الحاضر.
  - \_ أحقــأ؟
    - \_حقاً!
- ــ أستطيع أن أؤكّد لك وجود شخص آخر: لقد شاهدتها خلف احدى نوافذ الطبقة الأولى: إنها امرأة شقراء تبدو عليها سماتُ الكآبة.
  - ألا يُعقل أن تكون أمّ الطفل؟
    - \_ ريّمـا.

- \_ هل قابلت القنصل؟ تسأل.
  - \_ لا، وأنت؟
  - \_لم أره بعد.

وتحميل الرضّباعة وتغادرني بابتسامة عريضة محمّلة بالوعود كبيانِ انتخابي،

أمكثُ في المطبخ وحيداً. أفتح الخزائن وأجد فيها كمية كبيرة من المؤن. يبدو أن أهل البيت يُعانون من نقص في عود العاملين. لم أرَ حتى الآن طاهية أو مدبرة منزل أو خادمة.

هناك العتعيت الذي فتح لي الباب، والسكرتير الشاحب في ملابس الحداد والطفل الرضيع والمرأة الشقراء... بالإضافة الى ممرضة وسائق استقدما للتوّ... والحقيقة، ودون رغبة مني في انتحال أدوار شرلوك(\*)، إني أرتاب في الحكاية برمّتها. إذ يبدو لي من المستهجن فعلاً أن يستقدم سائق وممرّضة للعمل في هذا المنزل الخرب الذي ينضح بالرطوبة، دون أن يكون فيه أي مستخدم آخر.

أمكث لحظات أخرى في المطبخ. ولكني لستُ من طراز أولئك الذين يستوطئون أماكن زياراتهم؛ وفي غضون خمس دقائق أغادره لاستطلاع أرجاء أخرى.

<sup>(4)</sup> شراوك هولز، بطل روايات آرثر كونان دويل البوليسية. (م. ع).



صالة طعام فسيحة كُسيت جدرانها بتلبيسات خشبيّة وخزانة أطباق على الطريقة الفرنسية. ردهة استقبال أكثر اتساعاً أيضاً وقد أعلت أفاريز حيطانها الناتئة في شكل ملاليّات، ثمّ غرفة مكتب تفوح منها رائحة الخشب المتعفّن.

هذا كل شيء بالنسبة للطبقة الأرضية، فأثاثها عتيق وبشع وبال بعض الكنبات غطيت بشراشف وبدت مصاريع النوافذ كأنها أقفلت منذ زمن بعيد ولا بد أنه بات يصعب فتحها بسبب تراكم الصدأ على أقفالها. لذلك أحسب، وحسباني صائب بلا ريب، أن سعادته لا يُقيم الكثير من الاحتفالات الراقصة في داره.

إنه قصر «غراب الغابة النائمة»، والحقُّ يُقال! فالمساكن الشاغرة لها رائحة خاصة. أمّا هذا المسكن فيعبقُ برائحة اكثر نفاذاً: إذ يعبقُ برائحة المساكن المهجورة! ويخطر لزائره أن يدعو اليه ثلاث جرّارات بولدوزر لتلعب لعبة الاستغماية في أرجائه.

أعود أدراجي الى ردهة المدخل وأسترق النظر في اتجاه الباب. ما زالت حقيبتي هناك لأن وادونك هيثوردو لم يَقُل لي بعد في أيّة غرفة سأقيم. ما العمل؟ أأنتظر هنا أم أواصل جولتي الاستكشافية؟

أغامرُ بصعود السلّم. فتبدو لي الطبقة الأولى خاليةً من الروائح المقبضة التي تسود الطبقة الأرضيّة. فالرائحة هنا أقربُ الى روائح الأنس: ومن خلالها يُدرك المرء أنّ أناساً يقيمون فيها. نحيب طفل يتناهى من مكان ما. أنعطف عند الزاوية فألمُ صديقي الغوريلا جالساً فوق كنبة عتيقة شبه محطّمة. إنّه يقرأ جُرنالاً الابانيا. وما إن يتنبّه الى وجودي يخفض جُرناله ويحدّجني بنظراتٍ مفترسة.

ماذا تريد؟

ـ أن أعمل، أُجيب. لقد أنهيت غسلَ الـ ٤٠٤ وأود أن أعرف ماذا أفعل أيضاً.

\_عُد الى الأسفل، وهناك سيقولون لك ماذا ستفعل.

لماذا يجلس في هذا الرواق، هذا الرجل البارز العضلات؟ الحسنبُ أنّه مكث هنا لمراقبة أحد ما. ولكن من؟ المرضة الجديدة؟ أم الإمرأة الشقراء؟

أهبط السلّم على مهل. ويُثير في بكاء الطفل الذي يتردّد في أرجاء هذا المنزل الخرب، مشاعر غريبة. إذ تسود المكان أجواء غامضة تدعو الى الإحباط والقلق وتُشيع مسحة من الوجوم الخانق...

كم أرثر التنزّه في حديقة عامّة. فالطقس جميل، عذب ومكفهرّ بعض الشيء. وكأنّ السماء تسيلُ في جفنات هائلة تجرّها نسائم الغرب. أعود الفسحة أمام واجهة المبنى حيث نافذة المرأة الشقراء. أرى أنها غادرت مرقبها. واسمعها تتحدث الى شخص

ما. تتكلّم الألابانية بنبرة انفعال حادً. ثمّ جلبة باب يُصفَق بقوّة. ويخيم الصمتُ مجدّداً، مُطبقاً مثل مياه راكدة، خدّاعاً ورهيباً!

ولحسن الحظ أنَّ كلير هنا. انَّها، على الأقل، زاخرة بالحياة.

يظهر وادونك هيثوردو على العتبة. ويفرقع أصابعه ليشير عليًّ بالاقتراب منه.

ـ ستغادر الآن برفقة المرضة والطفل، يقول.

يسحب من جيبه قصاصة وُرق.

\_ستقل المرضة والطفل الى هذا العنوان، بعد ذلك بامكانك أن تمضي ليلتك حيث تشاء على أن تكون هنا عصر يوم الغد، لنقل عند السابعة مساءً.

فأشكر السيّد على هذه الإجازة القصيرة ولكن الفورية.

ــ أعدرني يا سيد، أغمغم قائلاً، هلاً منحتني سلفة مئة فرنك من راتب هذا الشهر، ذلك أني، كما تعلم... هه؟

إن مثل هذه التفاصيل التافهة هي التي تجعل الخدعة أشد واقعية من الواقع. ولا بد أن آخر شكوك وادونك هيثوردو بشأني قد تبددت الآن نهائياً. فيخرج محفظته من جيبه ويُعطيني ورقة نقدية من فئة المئة.

ـ شكراً جزيلًا يا سيدي، أقول.

\_ هناك أمر آخر، يقول مقاطعاً. احرص أن ترتدي غداً بزَتك الرسمية الكاملة. فسعادته سيذهب الى حفل استقبال رسمي. فأبادر قائلاً.

- ـ سمعاً وطاعة يا سيدي.
- ـ حسناً إذاً، إذهب وساعد المرضة.

أعود الى الردهة حيث تنتظرني كلير وقد حملت الطفل بين ذراعيها. فأحمل حقيبة المرضة الجميلة وحقيبة الطفل وأقود مرافقتي الفاتئة الى السيّارة. وبينما أضع الحقائب في صندوق السيّارة تحت أنظار وادونك الثاقبة، أسمع صراخاً حادًا مصدره المنزل.

فألتفت في اتجاه مصدر الصوت إلا أن هيثوردو يهزّ رأسه مبتسماً.

دعك من هذا! يقول لي بصوتٍ مُطَمئن، إنه الراديو، حيث تذاع حلقة من مسلسل بوليسي.

أعترف أن تفسيره هذا يصدر عن مخيّلةٍ بانسة، إلا أنني أتظاهر بالاقتناع.

وهـووب لالا! ها نحن ننطلق. أنظر الى قصاصة الورق التي زوّدني بها السكرتير. وأقرأ: «لو كلو فلوري» في فرنوي سور آفر. فأسلك اتجاه سان جرمان لأصل الى الطريق الفرعية التي تفضي الى الأوتـوستـراد الغـربي، أنـظرُ الى كلير خلسة وقد جلست برفقة الرضيع النحّاب في المقعد الخلفي. وألاحظ أن هذا الأخير لا يحرّك ساكناً.

- \_ أهو نائم؟ أسأل.
  - ـ أجـل.
- ألا تريدين أن تنتقلي إلى المقعد الأمامي؟

\_ولماذا أفعل؟ تقول كلير بشيءٍ من الدهشة (أو بشيء من تصنّع الدهشة).

\_ لأنني أبغضُ أن أصرف عمري وأنا لا أرى الناسَ إلّا عبر المرآة الارتداديّة، بالإضافة الى ما يمثله ذلك من خطر حقيقي بالنسبة للسائق، فحين تجلسين بقربي لن أضطرّ الى التحديق المتواصل بالمرآة...

وإذ تتجاهل سؤالي، ألح عليها بنظرةٍ جانبية أردتها نظرة إغواءٍ من الحرير الطبيعي.

\_ يجب أن تأخذي بعين الاعتبار سلامتك وسلامة الطفل الذي وضع في رعايتك يا كلير.

\_ كف عن هذارك! تقول بجفاء. كم أبغض الخدم المحظيين الذين يمثلون دور زير النساء.

كأنها تبصق في وجهي، أيها الفتيان. لقد طرقتُ البابُ الخاطيء في تصرفي مع هذه الفتاة: إنها متعفّفة، الآنسة حِشمَة! لا تحبُ الثرثرة وليس في نيتها الخلط بين القمح والزوّان.

يا لخيبة الأميل. بدعة مثل هذه كم يسيل لها لعابي. فلطالما عشقتُ البدع الماثلة.

انطلقُ مسرعاً، إذاً، في اتجاه النورماندي، ليست مسقط رأسي ولكنها، برغم ذلك، منطقة جميلة. صمتها يسقمني، فعندما أكون برفقة فتاة جميلة وتكون ضمن مجالي الحيوي يُصبحُ الأمر أقوى مني. وأشعر برغبةٍ ملحة في أن أروي لها قصّة الرجل الذي شاهد

الرجل الذي شاهد العظم، وبعد وقتٍ أعاودُ الإلحاح مواربةً (ومتأهباً لتلقي الردّ).

ـ يتراءى لي أننا وقعنا على أناس غريبي الأطوار، أليس كذلك؟ أقول. ببدو لي أنّ الألابانيين ليسوا على خير ما يرام هذا العام.

ـ صحيح، تقرّ الآنسة حريق، من جهتي لستُ نادمة على مغادرة ذلك المنزل المشؤوم.

وتحاول تهدئة المخاط الذي راح يبدي بعض علامات الضيق. أراقبها في المرآة كيف ترعاه بحركات حاذقة ورقيقة.

كم هو جميل فن رعاية الأطفال.

\_ الم يخطر لك أبدأ أن تعملي لحسابك الخاص؟ أسألها.

\_ماذا تقصد؟

\_ اقصد ألا تراودك الرغبة أحياناً في رعاية طفل من صلبك؟

ـ بلى، أحياناً، تقول كلير.

ـ عندما تتخذين القرار الحاسم بذلك، ليس عليك إلا أن تشيري علي باصبعك، فمثل هذه الخدمات اختصاصنا، وأنا واثق أننا سوياً قد نفلح في انتاج ما يُرضي.

وإذ بها تقطّب مجدداً. إذ لا بدّ أنها عثرت على قَيْسها منذ بعض الوقت وها هي تلعب دور العاشقة المخلصة. والإخلاص ليس ميلاً باطنياً كما يُخيّل لمعظم الناس بل هو نزوة عابرة، تكون احداهن معرّضة لأي اغواء وما إن تقع على الفتى الملائم حتى تلعب لعبة الحقوق الحصرية! وتحسب أنها أصبحت مرتبطة بعقد وفاء، فلا

يعود بالإمكان مس اصبعها الصغيرة ولو بواسطة ملقط الماس! ثمّ ذات صباح يُعاودها الملالُ من هودجها فيستحيل حرزها الحرير الى مركز استقبال وارشاد. ولكنّها بين الفاصلتين تكون قد أقلحت في التمثيل. وصددقت دعوتها، وراحت تنزّه مفاتنها مثل مقدّساتٍ محرّمة. احذروا اللمس، انها مُلكية أرنست أوفلان! تباً لهنّ من فاسقات! هيّا! السوسة في الدماغ. غرامهن السينما ويصنعن فاسقات! هيّا! السوسة في الدماغ. غرامهن السينما ويصنعن الأفلام التي تناسب أذواقهن وما إن يُبادر أبله ما الى مغازلتهن حتّى يتمنّعن!

- \_ هل أنت مخطوبة؟ أسالها.
  - ـ لا، تجيبني.
- هيا أوبتزعمين أنّ حياتك مقفرة وتشبه صحراء «غوبي،؟
  - ـ لدي صديقة، تقول.

فتنط جوزة عنقي من هول المفاجأة! لقد سمعت جيّداً، قالت صديقة، في صيغة المؤنث، أليس كذلك أيّها الفتيان؟ أسمعتم ما سمعته؟ هناك خطأ ما. ها أنذا أقع على واحدة من أنصار التحرّر الجنسي الآنسة تكشف أوراقها كاملة! وأحسَبُ، على هذه الحال، انها لن تحصل على مولودها الخاص بين ليلةً وضحاها (إذا جاز لي القول). وماذا لو كانت كاذبة، أنّه صنيع النساء المثالي! صبيّ في الخامسة والسبعين لا يتمالك نفسه حيال ما أسرّت به! فتاة جميلة مثل كلير، بالصورة البارزة الملوّنة، وبعطر روشا وشرفة مطلّة على البحر، ثمّ يتضع أنها الخسارة الكبرى للإنسانية المعذّبة؛ لا بد أن في الأمر ما يدفع الى الجنون. ولا يرغب وأحدنا عندها إلّا أن يحمل في الحجّ قاصداً عذراء لورد ليضيءَ شمعةً بمثابة نخبها! ولكن

للأسف الشديد ما عاد المرء يعثر على عصي الحجّاج إلا في أقاصي أرباف فرنسا.

ـ لقد خاب ظني، أقول دون قصد متمتماً.

إِلَّا أَنْ كَلَامِي هَذَا لَا يَسْتَثْيِرَ فَيِهَا أَيِ انْفَعَالَ.

... حقــاً؟

ــرية للجمال مثلك، كيف تغامرُ بأن يَشملها الــحُرمُ الكنسي، إنّه أمرٌ مخيّب. ألم تعرفي رجالاً من قبل؟

ـ بلى، ولكن التجربة لم تكن مُقنعة ..

ـ ذلك أنك وقعت على الرجل غير المناسب. ولكن دعينا من هذا كلّه، ففى آخر الأمر لكلّ منا ذوقه ورغباته.

## \* \*

«لو كلو فلوري» هو عبارة عن نزل نورماندي ظريف، يقع وسط حديقة فسيحة على ضفاف «الآرف». وتُشرف على الدارة عانستان مهفهفتان تستقبلان وفُودَنا بالصراخ والتعبير عن الإعجاب بالطفل الرضيع. قرصات خفيفة لذقنه اللحمية المدببة وأسماء غريبة تخترعانها لمناداته تتبعها زفرات خفة وبهجة.

أبدو مندهشاً لأن هذا النزل الخاص لا يُشبه في شيء ما كنت أتوقعه قبل مجيئي اليه. كنتُ أحسبُ أننا سنصل الى مكان مشبوه وخرب، وأجد أنه، على العكس من ذلك، مكان نظيف وصحي ويدعو الى الارتياح. انه مناخ الريف العذب بكل دفئه.

وبينما انهمكت كلير باستكشاف مكان إقامتها الجديد، أعمد

الى التحدّث فليلاً الى احدى الآنستين.

- \_ هل سبق لك أن قابلت سعادته؟ أسألها.
- ــ لا، لقد جاء سكرتيره لاستئجار الغرف. ولكن بالله عليك بلّغ سعادة القنصل كم نحن فخورتان، أختي أورتانس وأنا، لاختياره دارتنا. انه شرف كبير...

الخ... الخ...

- \_ ألا تحفظين النشيد الوطني الألاباني؟ أقول.
  - ـ لا، أبدأ.
- ـ إذاً ينبغي أن تحفظي كلماته وموسيقاه جيّداً. لأن سعادته يريد أن تنشديه كلّ صباح على مسامع أبنه عندما يستيقظ. وأغادرها عائداً إلى باريس وقد ملأتها الحماسة بهجة وارتباكاً.



في طريق عودتي أتوقف لبعض الوقت في سان كلو لكي أبدًل ملابسي. ولا تخفي الوالدة دهشتها حين تراني مُقبلاً في زي السائق الذي أرتديه.

\_ أنطوان، يا صغيري، تقول بزفرة، أحياناً أشعر بأنّك تتصرف بغرابة!

فأقبّلها.

\_ إنها دعابة، مجرّد دعابة يا أمّي.

وأرمقها بحنان، تبدو وكأنها تقدّمت في السنّ، فيليس الحبيبة. في الآونة الأخيرة، لقد ازدادت التجاعيد حول عينيها وصدغيها، وغزا الشيبُ شعرها، نظراتها حزينة بعض الشيء. فينقبضُ لمرآها صدري، وأقول في سّري ان العمر يتقدّم بها في غمرة المخاوف والقلق، لقد أمضت حياتها لا يُفارقها القلق لمصير ابنها، وذات يوم ستفارق هذه الدنيا وستلازمني مشاعر الندم لأنني لم أصرف مزيداً من الوقت بقربها.

ـ أنا أحبُّك كثيراً يا أمي.

فتبدر مغتبطةً وتبتسم. وتداعبُ خدّي بطرف أصابعها دون أن تُجيب.

- اسمعي يا أمّاه، أعلم جيداً أنني غالباً ما أغدقُ عليكِ بالوعود وأنني لا أفي بها كثيراً، ولكن الآن، أنه وعد قاطع، فما إن أنهي القضية التي أتولّاها اليوم سنذهبُ سوياً لقضاء خمسة عشر يوماً في الريف.

طبعاً هي لا تصدق حرفاً واحداً ممّا أقول، لكنّها تنظرُ الي كأنها تصدّق فعلًا.

ـ بالطبع، يا أنطوان.

ـ لدي إجازات لا تُحصى. فلو أني أطالب اليوم بكلٌ ما استحقّ لي من اجازات فسيكون بإمكاني أن أحظى بتقاعد مبكّر! سنقصد ركناً ما، غير بعيد، وبأية حال لن تعيقنا المسافة مهما بلغت، ناحية فيكام، أتحبين ذلك؟ وسنعثر على نزل غير مجهّز بخط هاتفي وسنأكل الكركند، كثيراً من الكركند. وبإمكانك أن توضّبي الحقائب منذ الآن، إنه وعد قاطع لا رجوع عنه.

\* \*

أرتدي ملابس مدنية وأنظر الى مُنبِّه اليد. انها تقاربُ التاسعة.

\_ ألن تتناول العشاء في المنزل؟ تسال الأم الرؤوم قلقةً.

ـ بلى، ولكن فيما بعد. إحفظي لي طبقاً ما، وسنالتهمه فور عودتي.

ــ ساشاهدُ التلفزيون، تقول هامسةً.

ما يعني، في لغة فيليس، انها ستنتظرني حتى نهاية البرامج وريّما بعد انتهاء البرامج بوقتٍ طويل. كم يلذّ لها أن تراني مُنغمساً في تناول الأطباق الشهيّة التي تحضّرها لي. تسكبُ لي الشراب، أو تناولني الملح أو الخردل حالما تشعر أنني أحتاج الملح أو الخردل...

ـ الست متوعّكة، يا أمي؟

ـ لا، على الاطلاق. ما الذي يدعوكُ الى هذا الظنّ، هل يبدو عليّ التوعّك؟

ـ ربّما بعض العياء.

ـ ذلك أن مدبرة المنزل لم تأت اليوم. تخيل، لقد وضعت ابنتها مولوداً، ولكن المسكينة كانت قد تناولت أثناء الحمل جرعات من والتاليدوميد،

وترسم فيليس إشارة الصليب على وجهها، فأدرك أنّ السيدة سوغرونو المسكينة، التي يجتمع شمل الويلات في عقر دارها، قد أصبحت الآن جدّة لمولود يُشبه أسد البحر.

\* \*

هدوء مُسلطَع (انه الشيء الوحيد المسطّع في شقّتهم) يسودُ الأجواء عند آل بيرورييه. تأتي الخادمة وتفتح الباب وتبلغني أن السيّد في داره بالفعل.

لقد رُفعت الأنقاض. وسدّت ثغرة الحائط بقطعة سياج مُشبُك، لكي يُتاح لجارهم في الطبقة العلوية الذي قد يقع دون أن يسمع وقع

سقطته، أن يبقى حيث هو؛ وكذلك الأمر أصلح من الأضرار ما يمكن اصلاحه.

برت تراقب شاشة التلفزيون متهالكةً فوق احدى الكنبات. ويقربها جلس صديقها المزيّن. وخلفها جلس بيرو على كرسيّ كأنّه راكب باص. ويُسمع بوضوح صوت حمّالات الجوارب المطاطي الضافت لفرط ما تستسلم البدينة لمداعبات المزيّن الموسيقية البارعة. على الشاشة تظهر صورة السيد بيار صبّاغ بشحمه ولحمع على أنه رجل القرن العشرين. يطرح السيّد صبّاغ سؤالًا عويصاً: «ماذا كان لون حصان هنري الرابع؟». ويستثير السؤال جوّاً من التشويق يستلبُ المشاهد فلم يكلّف أحدهم نفسه مشقّة الترحيب بي أو تحيتي. فأجلسُ بقدرب البدين. وتأتي الخادمة وتجلسُ فوق ركبتيّ لأنني استوليت على كرسيّها. انها لحظات وتجلسُ فوق ركبتيّ لأنني استوليت على كرسيّها. انها لحظات حبس الانفاس. مباراة العام: السيد بالاندار في مواجهة فتيان بلناف (متّحدين). يقول مندوب بلناف إن حصان هنري الرابع (ملك البويون كاب) كان مُرقَطاً. أما السيّد بالاندار فيؤكّد من جهته، أن لونه كان أسود. صفر لكلا الفريقين! وتتواصل اللعبة.

يقرّر جلالته أخيراً أن يمدّ لي اصبعين لامباليين لمصافحتي.

ـ أيُّ نسائم سعد أتت بك؟ يسألني بنبرة ملكيّة.

فأشدُّ على اصبعي النقانق خاصّة يده.

- \_ أيمكنني التحدث اليك لبعض الوقت؟
- في ختام البرنامج، يقول حاسماً. وبأية حال أنّه السؤال الأخير.

ـ سؤال في الأدب! يوضح السيّد صبّاغ. (إنه يوم الخميس، يوم صبّاغ الطويل).

يسحبُ بطاقة من علبة طويلة وفجأة يتهلّك وجهه مثل الهالة التي تغمر أرجاء صبالة السينما.

ـ من كتب رواية «Du Mouron à se faire» يسأل متخذاً على جاري عادته سيحنته الهازئة التي تثير حماس أربعة ملايين وخمسمئة وسنة وعشرين ألف متفرّج.

يجيب السيد بالاندار أنه شكسبير؛ أما مندوب بلناف فيقول إنّه سان أنطونيو، فيفوز طبعاً.

ـ لقد نسيتُ تماماً أنك مؤلفها، يعترف بيورييه.

ـ ذلك أن ثقافتك الكلاسيكية لا تعوزها الثغرات!

كان نصر فريق بلناف ساحقاً. وأقصي السيد بالاندار عن المباراة. ومع ذلك يُكافأ بجائزة صنفيرة ويحظى بمصافحة الآنسة لو ساج. وثمة من وجد نفسه قتيلاً قبل أن يحظى بأقل من ذلك! وأهم بتحية السيدة الحوت لكنها توارت في الأثناء. ثم عادت لتتهالك فوق الكنبة. يواصل المزين مداعبتها فتصدح البدينة الشمطاء بأنين يشبه دفق مساقط المياه.

\_ انها فترات الاستراحة بين برنامجين! أوشوش في أذن البدين مشيراً الى بعلته.

<sup>(\*)</sup> عبارة تعني: ﴿قَلَقُ ﴿ عاميَّة فرنسية ﴾. (م. ع).

فيهمس في أذني.

ـ لا أستطيع الاعتراض. فنحن في فترة خصام. ثمّ يقول مُشيراً الى صديقه الحلاق: وتخيّل أن هذا المعتوه قد طلّق زوجته. ومن الآن فصاعداً سيمتعنا بمؤانسته كلّ مساء.

أفهم من هذه الصيغة المفردة جمعاً يطفح به الكيل.

وأستدرجه الى الحانة في الأسفل.

. \*

وما إن يستقر على متن الكرسي المحاذي للبار يشعر الرجلُ الهائلُ أنه في حالةٍ أفضل ويستعيدُ صفاء سريرته.

\_ أوتعلم، يقول، منذ شجار البارحة وأنا لا أشعر بالراحة. إذ يكدّرني كثيراً أن أفقد نمري. وفي آخر الأمر سأحصل له على الجنسية الفرنسية. أما كلبي السان برنار فهو نزيل عيادة البيطري. وسوف تراه غداً مكسواً بالجبس، وكما أصبحت حاله ستظن أنه ليس هو ما تراه بل تمثاله.

- \_ سنضعه فوق منصّة الى جانب بينو، قلت مُمازحاً.
  - \_ على ذكر بينو، لقد عرّجت عليه هذا العصر.
    - \_ كيف حاله؟
- ـ يُعـاني الحكة كالعادة. ويكاد الشرطي الذي يحرس بابه لا يفعل شيئاً سوى حكٌ مختلف أنحاء جسمه.
  - \_ والآن، التقرير! أقول.

يكرع بيرورييه كأس البوجوليه جرعةً واحدة.

\_ لا تستبق الأمور، يقول معترضاً.

ويمسح شفتيه بضربة كمّ عنيفة ويشير الى النادل بأن يسكب له كأساً أخرى.

ـ حسناً، هاك ما لديّ. نتائج المراقبة، لا شيء يستحق الذكر لأن القنصلية لم تفتح أبوابها طيلة النهار ولم يأت أحد اليها. لقد أفسدت عيني لفرط ما شخصتا في واجهة السفارة من وراء نافذة صاحبك الأستاذ العجوز ونظارته الرديئة.

- \_ أما من جديد بشأن موربيون؟
- \_ لا شميم خبر. وحارسة المبنى لم تره أيضاً.
  - ـ باختصار، اليس لديك ما تقوله لي؟

يتّخــذ البدين سُحنة سلطان الغموض ويقرصُ ما بين فخذيه بطرف الإبهام والسبّابة.

- \_ مَـن بـدرى...
- \_ لا تتخد سُحنة من يَعلم ويمتنع عن القول، أيها البدين؛ ليس هذا طرازك، أقول بحزم. إذا كان لديك ما تغرغر به فأبصقه الآن فوراً ولا تلعب معي دور هاري باور.

يستاءُ لكلامي هذا.

\_ هلا أقلعت عن معاملتي كسرولة متسخة، بقول البدين المستاء. والجديد الذي سأطلعك عليه قد توصلت الى معرفته بفضل مواهبي الخاصة.

يكرع كأسه الثانية. وأتمالك نفسي عن تقريعه. فبالصمت وحده أنتصر عليه. فأتناول صحيفة كانت بمتناول بدي فوق البار وأستغرقُ في قراءة مقالة حول مباراة موناكو نيس، فينتزعها السيّد الحرون بقوّة من بديّ.

- لا داعي للمناكفة يا سان - أ، فأنا لستُ في الخدمة الآن. بَاتي وتنتزعني من أوقات الراحة أمام التلفزيون، وأترك زوجتي الموقرة تحت وطأة مداعبات المزين لأتبعك وكلّ ما تفعله هو أنك تقرأ صحيفة «الإيكيب» أمام عيني! هذا غير لائق.

تترقرق دموع المهانة في عينيه الملوّنتين بألوان مجاري السمسلخ.

فأحضنه مداعباً.

\_ هيًا يا بيرو، دَعكَ من العواطف. أخبرني ...

إنه لين العربكة، هذا البيرورييه. لا يُقاوم ضعف العواطف النبيلة، فينشُقُ بقوة ويصرح:

\_ حين وجدت أن لا شيء يستحقّ المراقبة وشعرت بالضجر، رحت أبحث وأنقب في أرجاء بيت موربيون.

\_ وما هي نتائج تنقيبك يا عزيزي؟

ـ هيذي هاك، هاك هيذي! أنشدَ وهو يُفتُّش جيويه.

ثمّ يطالعني بجراب تبغ صغير تفوح منه رائحة ميناء الصيّادين في فصل المطر، ويفتحه، يحتوي الجراب على صورة إباحية الامرأة ورجل يلعبان لعبة المصوّر (تلعب المرأة دور آلة

التصوير)، ومسواكِ مشرم، وحبة بندق وقطعة نقدية من فئة الخمسين سنتيماً وقطعة نقدية من فئة الخمسين سنتيماً جديداً، نثرة من جبنة غرويير وزر لفتحة البنطال الأمامية. ويواصل تنقيبه وسلط حفنة التبغ، ثم ترتسم على وجهه معالم الانتصار ويُطالعني بقطعة حديد صغيرة.

أتعرّف فيها الى رصاصة مسحونة.

ـ Qué Zacco؟ أسأله بالإيطالية.

- انت ترى جيداً، يا صاحبي: انها رصاصة من عيار ١١,٣٧. وجدتها مغروزة في السقف. وحاولتُ أن أحدّد مصدرها وافلحت في ذلك. لقد أطلقت هذه الرصاصة من جهة القنصلية وقبل أن تستقر في السقف انتزعت نثرة من إطار النافذة. ولا بدُ أن النافدة كانت مفتوحة لأن زجاجها لم يُكسر. وقد تكون هذه الرصاصة قد اخترقت صاحبك الأستاذ قبل أن تستقر في السقف. ولكن الحق يقال اعتقد انه احتمال بعيد، لأن الرصاصة قد انحرفت عن هدفها قبل أن تصل اليه بعد ارتطامها بإطار النافذة.

رحت أقلّب الرصاصة في راحة يدي.

\_ مسالة موت أو حياة، قال موربيون، أليس كذلك؟

\_ يَسُ سير<sup>(00)</sup>.

<sup>(\*)</sup> لا بدّ أن المقصود Che Casa è الإيطالية، وتعني، كما لا يخفى على سان انطونيو: «ما هذا؟».

<sup>(\*\*)</sup> أجل يا سيدي، بالانكليزية في النص.

- الآن بدأت أفهم. كان واقفاً وراء النافذة يُراقب القنصلية مُستخدماً منظاره. فاكتشف جماعة القنصلية فعلته وارادوا التخلص منه. فأخطأه القناص وهرع موربيون يُريد إبلاغي بأي طريقة...

لو أن الأمر يعود لي، يؤكّد البدين، لبادرت الى الاتصال ببوليس النجدة.

- إن موربيون من طراز أولئك الذين لا يشبهون الأناس العاديين في ردود فعلهم. لذلك حاول الاتصال بي. وفي الأثناء صعد اليه جماعة القنصلية للتثبّت من موته.

\_ ووجدوا أنه حي يُرزق!

- أجل. وعندئذ تخلوا عن فكرة قتله على الفور واقتادوه معهم، أراد موربيون أن يترك أثراً ما استدل به الى الواقعة. ولما وجد نفسه علجزاً عن التصرف بسرعة، انتزع رقاص ساعته.

\_ لماذا؟

ـ الساعة كانت نقطة البداية. فقد أدرك أن أحداً ما تسلّل الى شقته أثناء غيابه عندما انتبه الى أن الساعة ليست متوقفة برغم المدّة التي أمضاها في المستشفى. وهكذا خطر له أنه بانتزاع الرقاص بعلمنى بأن الأمور ليست على ما يرام...

اصفن لبعض الوقت. يبدو لي هذا التفسيرُ صائباً. ذلك أني لم أفهم جيداً مسئلة انتزاع رقّاص الساعةِ من قبل، أمّا الآن فأنا واثقُ من أنني أمسكتُ بطرفِ الخيط.

\_ ولماذا اقتادوه معهم؟ يسأل البدين.

- لأن اقتياد رجل حيّ أسهل من نقل جثة.
- ـ ما كان عليهم إلا أن يقتلوا الرجل ويتركوا الجثة في مكانها.
- لا بد أن خطّتهم كانت مختلفة. وبأية حال، أدرك الآن حقيقة ما جرى.
  - أخبرني، هيّا، يقولُ السّمين متوسّلًا.
- عندما وصلوا اليه كان موربيون يتحدّث عبر الهاتف، وظنّوا أنّه ربّما أخطر الشرطة بالأمر. فاحتاروا في أمرهم، لأنّ بقاءه حيّاً يعني أنه سيصبح شاهد إثباتٍ ضدّهم، أمّا موته فيعني أنّ جئته ستصبح إثباتاً لصحة أقواله. وكان الحلّ الوحيد أمامهم أن يقتادوه معهم بسرعة.

ثمّ يستغرقني التفكير. هل قتل موربيون في ركن بعيد منعزل؟ إنه أمر مرجّح، لا بل أكيد، لأنّ المزاح ليس من طباع هؤلاء السادة. إذ تذهلني قدرتهم الهائلة على قتل أخيهم الإنسان. وكلّ الدلائل تشيرُ الى أن مكيدة خطيرة تُحاكُ في هذه اللحظات بالذات. فالحصار يضيق ولا يتسع وقت هؤلاء السادة لأي تسويف أو مراوغة، ولذلك يتخلصون من كلّ العقبات برصاص مسدساتهم. إنّهم يُخاطرون بكلّ شيء على غرار متزلّجي النخبة الذين يُقامرون بسلامة عظامهم بكلّ شيء على غرار متزلّجي النخبة الذين يُقامرون بسلامة عظامهم لكسب عُشر ثانية في هبوطهم المنحدرات.

ــ ومع ذلك أجدُ أن هذا التعاكس غريب بعض الشيء. يصرح صلحتُ الاستدارة.

- \_ أي تعاكس؟
- ـ تعاكس المسارات عبر النافذتين! ففي المرّة الأولى يُطلق

الرصاص من منزل موربيون باتجاه القنصلية، وفي المرّة الثانية يطلقُ من القنصلية باتجاه بيت موربيون. انها كرة طاولة!

ـ بالفعل، أيها البدين. أو ما يُسمَّى في بلاط صاحبة الجلالة اليزابت الثانية حفلة ـ ثقوب ـ الرصاص.

أنظر الى الساعة: انها العاشرة وبضع دقائق!

- \_ أتهرى صبيد السمك على ضبوء المصباح، أيها البدين؟
  - ـ صيد سرطان البحر؟
  - \_ وسمك القرش! إني أدعوك.
    - ـ متـی؟
    - ـ على القـور!

يبدأ بالشكوي.

- ـ لا أستطيع: لقد فقدت عدّة الصيد: فخلال عراكنا أمس قصّت بيرت جزمتي المطّاط بالقصّ.
  - \_ الصيد الذي أدعوك اليه يقتضى انتعال حذاء رياضة.
    - ـ إلى أين وجهتنا؟
    - \_ الى رويل مالميزون.
      - \_ عند نهر السين؟
    - لا، يا عزيزي: عند المياه الاقليمية الألابانية.

يهز رأسه الضخم كرأس عجل حتى كاد يتساقط النمش الذي يُغطى أنفه.

\_ أرفض رفضاً قاطعاً: مرّة واحدة تكفي! فما زلتُ أذكر، يا سان

انطونيو مغامرة تلك الليلة، لا شكراً، بالفعل.

\_ ممتان، أقولُ له. إذاً سأذهب بمفردي.

أرمي ورقة نقدية لبائع الشراب المخلّل وأتجه نحو الباب بكبرياء.

\_ مهلاً، يقول المنتفخ معترضاً، لا تتسرع، ما أردتُ أن أقوله لك

إلا أنني أغلقت باب الحانة ورائي ورحتُ أسيرُ في اتجاه سيًارتي.

وما إن أدرتُ المحرِّك حتَّى فتح الباب الآخر بحركة خاطفة ولم يلبث السمين أن تكدِّس فوق المقعد بجانبي. ألم تقل أنت أن هذه المهمّة تستوجب انتعال حذاء رياضة؟ يسئل السمين. ذلك أني، كما ترى بأمّ عينيك، أنتعلُ الآن حذاءً عادياً.

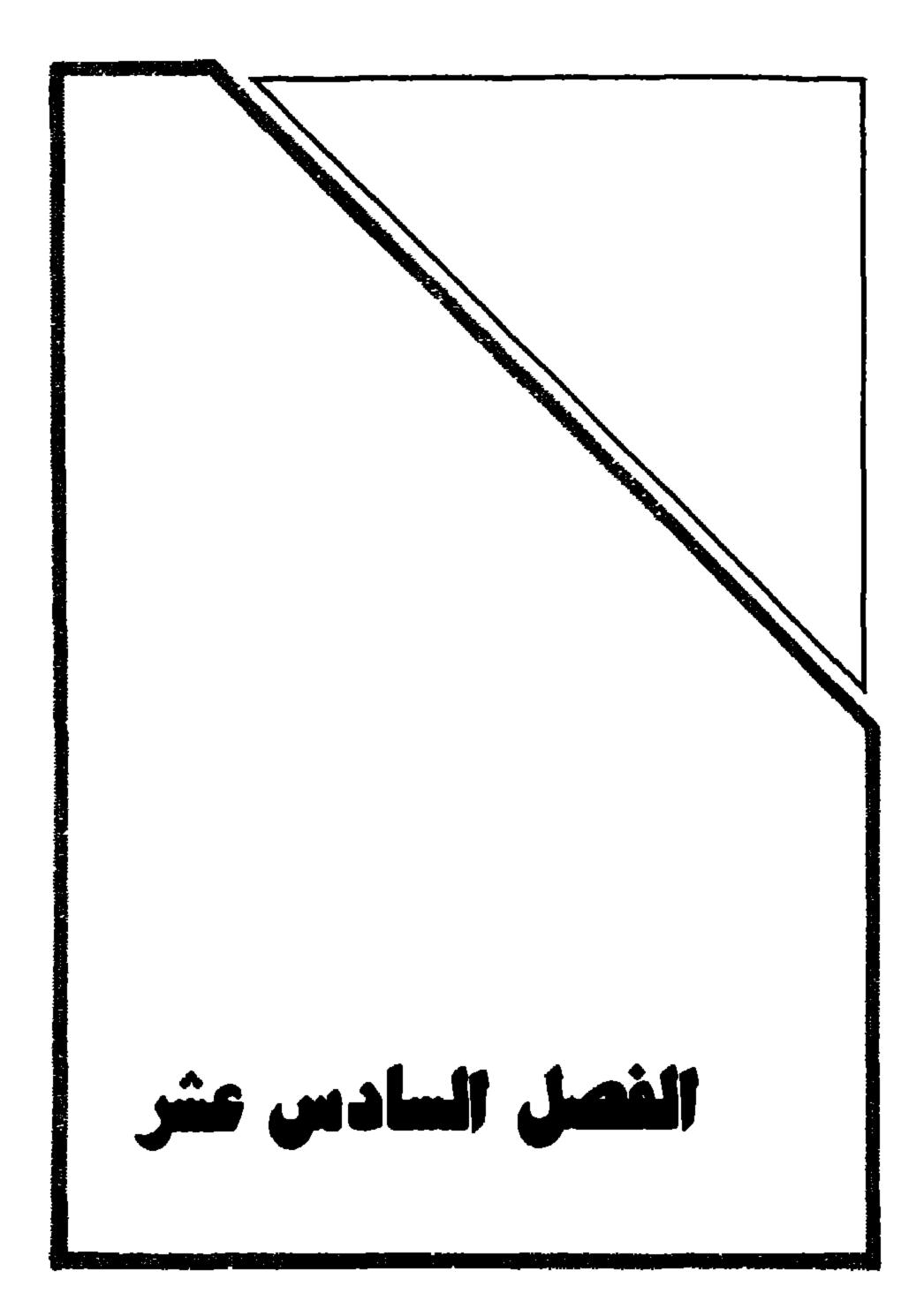

\_ ما الذي يدعوك الى طرق باب تاجر الكلاب في مثل هذه الساعة، يقولُ البديعُ مندهشاً. أتود أن تشتري كلباً.

\_دعك من الأسئلة يا آينشتاين.

نحن في نانتير عند متجر «الامبراطورة» لبيع الكلاب وصاحبه مفتش سابق في الشرطة لطالما كان شغوفاً بتربية الكلاب، تستقبلني جوقة من الحيوانات النابحة. يُفتح الباب فيطالعني المفتش السابق كارلين مُرتدياً سترة الصيد ذات الأزرار المزركشة وقد نقشت عليها جميعها رؤوس كلاب.

يُغمضُ كارلين عينيه السلوقيّتين (فهو من مقاطعة بروتانيه) ويَصرخُ قَائلًا:

\_ أهـ و حلـم!

\_ بل علم، أجيبه بفصاحتي المعهودة.

عناق يليه الحوار المعتاد الذي يُستخلص منه أنه على خير ما يُرام \_ لا بأس \_ وانت؟ شكراً. آمل أن تكون كذلك أنت أيضاً. ويُدخلني الى مطبخ حيث يَحتضر جروُ كسيح في سلّة مُسطّحة جُعلت لهذا الغرض.

- أي رياح سَعْدٍ ترمي بك في الجواريا حضرة الكوميسير. أتبحث عن كلب؟
  - ـ لا، أبحث عن كلية.
- ـ من أي نوع؟ فلدي كلب الراعي وملَطي الحراسة ودرواس يوردو.
  - \_ أهو ذاك الذي يُشبه أخاه كالترام؟

تستهويه الدعابة وإن كانت لا تستحق ابتسامة صفراء.

- \_ أما زلتُ تؤثر الدعابة والمزاح يا حضرة الكوميسير.
- ـ تقصد أنني أصبحتُ مفرطاً فيها. إسمع يا كارلين، لا أبالي كثيراً بالنوع، ما أريده هو كلبة في حالة هياج.

فتجحظ عيناه ويسأل ببلاهة:

- \_ماذا تقصد؟
- \_ القصد واضع: أريد كلبة في حالة هياج، ولا بدّ أنك تملك واحدة في تشكيلة الربيع هذه، أليس كذلك؟
  - ـ أجل، ولكن...
- \_ إذاً، أيها الأبله، إنها كلبتي. وأحذّرك: ما أريده هو دابة في حجم برت بيرورييه!
- ـ لدي مرادُك: قلطية حراسة مُغراء مُخططة في الرابعة من عمرها!
  - ـ أحضرهـا.
  - \_ هل أنت جاد حقاً، أتريدُ شراءها؟

- \_إني أشتريها. وأرسل الفاتورة الى تخشيبة القيادة العليا، ذلك أنها من جملة مصاريف الخدمة.
- ــ لا بد أن ابتعاده عن السلك قد أنساه غرائب مزاجي فشعرتُ بأنه يكاد يُصاب بالسكتة الدماغية.

## \* \*

ـ لقد قلت لي إننا سنذهب لصيد السمك، يقول البدين موضعاً. والظاهر أننا على وشك القيام برحلة لصيد الطيور. ما اسم هذا الكلب الجميل؟

- \_ إنه يُدعى جولي، أقول.
- \_ اسم غريب إذ يُطلق على كلب بمثل هذا الحجم.
  - \_ إنها كلية.
- \_ بأذنين كهاتين يصعبُ على أن أصدّق أنها أنثى.
- \_ أعتقد أن التدقيق في الأذنين لا يكفي لمعرفة جنس الحيوان.

أنطلق في اتجاه مالميزون. وأصل الى جوار المنزل بعد منتصف الليل بدقائق.

ـ تشبث جيداً برسن الآنسة، أقولُ مخاطباً كتلة الشحم. لقد أصبحت اللعبة بالغة الخطورة.

وبالفعل ما إن نصل الى سياج. المنزل حتى يهرع الكلبان المفترسان تسبقهما زمجرتهما المرعبة. استخدم مفتاح سمسم الشهير وافتح البرابة. وتقضي اللعبة بأن ادخل الأنسة جولي الى الكان (وبالانكليزية يُدعى المكان ايضاً) قبل أن تنطلق صفارة

الانذار في الداخل. ويُتمتم الهائلُ الذي شرحتُ له خطّتي مشيراً الى الكليين:

- وماذا لو كان الكلبان لا يباليان بالإناث، أحسبُ أنها النهاية يا سان ـ أ.

ـ انتبه! أقول. سأفتح البوابة وأستعد لدفع الأنسة جولي الى الداخل على الفور وإلاً تشبّث المفترسان بأعقابنا.

وما أردَتُهُ كان. يمسك المونسنيور بيرورييه بالكلبة جيداً وما إن أفتح البوّابة حتى يدفعها البدين الى الداخل.

ـ دخلت ملكة الإغراء! يصرخُ مبتهجاً.

فلا يُطيل الكلبان الانتظار، وها هما يستقبلانها على أفضل وجه! ويسروح الشمّامُ يقبعها ملحاحاً، ولا تعرفُ المسكينة كيف تواجه الذكرين. فتتقدم في حركة دائرية وتوزّع عضعضاتٍ خفيفة، ضربات خفيفة بقائمتيها الخلفيتين، ولكنّ الواضح أنها لا تبدي مقاومة جادّة. فهي تتمنع احتشاماً. ويلكزني بيرو الذي يُراقب المشهد، بمرفقه.

\_ إنها تتمنّع كما تفعل النساء. انظر الى هذه المكّارة الصغيرة التي تتحرّق شوقاً ومع ذلك تبدي لهما عدم الاكتراث قبل أن تنالهما على التوالي.

ننتظر بعض الوقت. فلا تلبث الكلاب الثلاثة أن تنتحي زاوية ظليلة من الحديقة. وحان وقت العمل.

نسيرُ منحنيين فوق عشب الحديقة لكي نكتم وقع اقدامنا. وكم

كنتُ مُحقاً حين لاحظتُ أن الإضاءة التي تنير المنزل لا تتبدّل ليلاً نهاراً.

فضرءُ الكوكب الليلي<sup>(\*)</sup> الشاحب لا يُبدّل شيئاً من منظر بيت القنصل الكئيب.

يسطع ضوء وحيد خَلَل نافذة وحيدة. انها النافذة التي تقف خلفها أحياناً المرأة الشقراء.

احسبُ أنها تعاني أرقاً مزمناً.

اشير الى البدين بأن يمكث في انتظاري وأدور دورةً كاملة حول المنزل. لا أجدُ ما يثير الربية.

\_ هيا تعالَ، أيّها الشرطي المجيد.

يتبعني. الاحظُ باباً صغيراً لا بدّ أنه يُستخدم لإدخال حمولات الفحم. الباب مقفل بالمفتاح، ولكن أنتم تعلمون جيداً كيف أعالج الأقفال بخفة وبراعة!

نهبط نصف دزينة من الدرجات. يُشيعُ موقد المدفأة العملاق شُعاعاً من الأضواء الحمراء الفائمة في ارجاء القبو. إلّا أنّ الإنارة التي يوفّرها ليست كافية. فأشعل مصباح الجيب الكهربائي. إنّ مثل هذه الأمكنة لا تكون مبهجة في العادة، إلّا أن هذا المكان بالذات يوحي بالفجيعة.

<sup>(</sup>ه) ينبغي أن نستعين، بين الحين والآخر، بلغة الشعراء الكبار، لأن مثل هذه الاستعارة مجلبة للراحة، وها أنذا، إذ أفعل، تنتابني تشنجات الكاتب ويقتلني وجع عُقبيّ. (سأن أنطونيو).

أتشمّم الزوايا مثل كلب صيد.

ـ ما الذي تبحث عنه؟ يسأل بيرو.

\_وما أدراني أنا!

فيهز كتفيه.

\_ إنّه صيد في الظلام الدامس، يقول بحصافة.

ثم يتوقف ويُطلق صرخة ألم مكبوتة.

ـ ماذا حدث؟

ـ لقد انغرز شيءً ما في قدمي، لقد أضعتُ فردة حذائي في الحديقة.

أصوبً نور المسباح الى قدميه. يرتدي جوربين سوداوين. ينزع أحدهما وألاحظ أنه مليء بالثقوب، ولكن يصعبُ على الناظر أن يرى الثقوبَ حين يرتديها. شيءُ ما قد غرز في كعب قدمه كأنه قطعة معدن لامع. فينتزعه.

\_ مسمار مثبّت؟ أقول سائلًا.

ليس تماماً، يجيب بيرورييه وقد أمسك بزرٌ ياقةٍ مستعارة بين إصبعيه.

فتبدر مني آهةً تعجبٍ مكتومة حتّى يُخيّل لسامعها أنها رسَبت في فحص السماع.

ــ إنه زرّ ياقة موربيون!

\_ هل أنت واثق مما تقول!

ـ لم ارى أحداً سواه يرتدي ياقة سيلولويد مستعارة. انت تدرك

الآن يا بيرو انني كذبت عليك حين قلت لك انني اجهل تماماً عمّا أبحث. أنا أبحث عن موربيون المسكين. وكنت أرتاب بأن أولئك الأوغاد قد اقتادوه الى هنا!

- ـ للإيقاع به في مكيدة الأب فرنسوا؟
  - ـ بالطبيع.
- \_ إذاً لا بد أن تكون جثته في الجوار!

ونبدأ البحث بانفعال محموم. وفي كل مرّة أجدني مُرغماً على استجداء الصمت من البدين الذي يتحرّك بخفة بولدوزر من ترسانة الأشغال العامة.

نغرز قضباناً في أكوام الفحم، ونقلّب الحاجيّات العتيقة وقطع الغيار المكدسة في القبو، ونرجّ البراميل: عبنقاً؟ آسف، الخطأ بسبب البراميل، كنتُ أقصد: عبنثاً).

- النتيجة: صِفْر اليدين، يقولُ القرد الشجاع الذي يرافقني وقد تبللت تيابه بفائض من العرق البروليتاري، إذا كانوا قد قتلوا استاذك بالفعل فلا بدُ أنهم دفنوه في الحديقة؛ وإلّا...

وبُشير الى موقد المدفأة.

فأدلي بدلوي. أعشقُ أن أفعل، أحسبُ أني أتفوَّق على الجميع في إصراري على الإدلاء بدلوي.

\_ ماذا نفعل الآن؟ يقول الكسندر \_ بنوا قلقاً.

وبدل أن أجيب أدلفُ الى حجرة ضيقة ملحقة بالقبو. إنها حجرة غسيل وفيها حوض حجري، ومضخة ماء وأسلاك ممدودة بين الجدران وقد كساها الصدأ.

أنظرُ داخل الحوض، أجدهُ مليناً بالطحين، أو... أتلمّسه بأصابعي: إنه كلس! كلسُ منطقة آلبيز، لا بل: أفضل أنواعه.

امسك قضيباً وانقب بواسطته داخل الحوض، يرتطم بكتلة جامدة. وعندئذ أرفع الكلس بواسطة معزقة تنبّأت بضرورة وجودها هناك منذ أن شرعتُ بكتابة روايتي هذه. وإذا بي أكتشف بعد وقت جثة متآكلة حتى العظام بفعل الكلس.

\_ إذاً، أترى الآن، يتمتم رائد الموضوعيّة، بيرو، لقد عثرت عليه أخيراً، أستاذك الكريم!

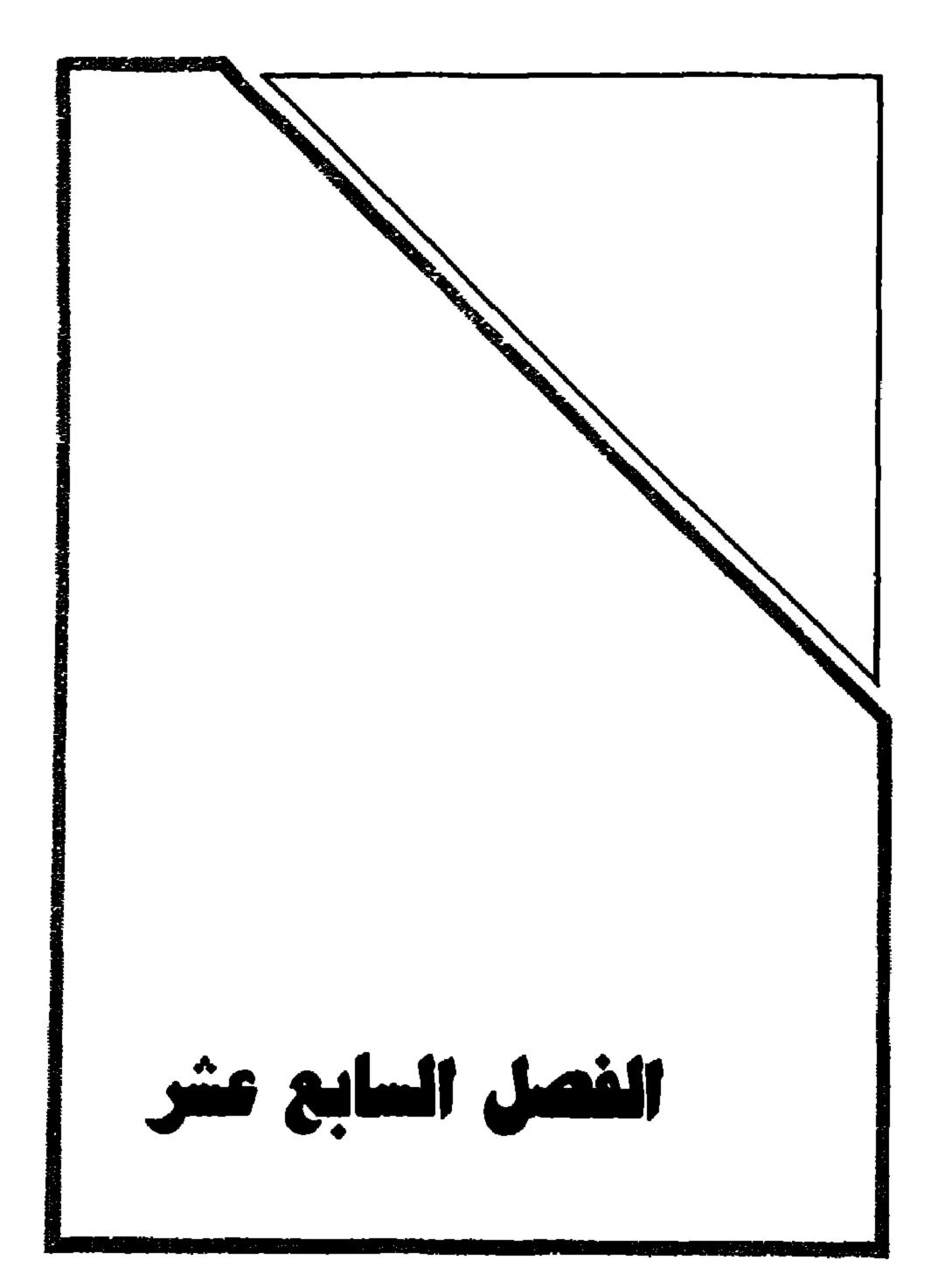

إن مثل هذه الأدلّة الثبوتية من شأنها أن تسبّب الكثير من المتاعب لقنصل الابانيا.

\_ أنستدعي قوّة للمساندة؟ يسأل البدين. إذ يترجّب عليّ أن أعلمك بأنني لا أحمل سلاحاً. لقد جئتُ خالي الوفاض نظيف اليدين،

لا أصحومن ذهولي إلا بعد وقت. وأفكر: إنّ أي محاولة من قبلنا نحن الإثنين فقط هي محضُ جنون وقد تودي بكل جهودنا. ثم ان المستجدّات التي طرأت على القضيّة تستدعي مراجعة الرئيس.

ــ لنذهب! أقولُ بلهجة أمر؛ الأمر الذي يَستجيبُ لرغبات رفيقي المقدام.

اعيد الكلس الى الحوض ونتسلّل عائدين من حيث جننا، لم توقظ زيارتنا أحداً. الهدوء يعمّ المكان. وقد أطفىء النور في غرفة المرأة الشقراء.

\_ والكلبة؟ يسأل بيرو فور وصولنا الى الباب الخارجي. \_ سنستعيدها فيما بعد، دَعُها تنالُ ليلتها الحمراء.

في اليوم التالي، الذي يُصادفُ تماماً غداة عشية البارحة، يُعقد اجتماع قمة في مكتب الأصلع، ويشارك فيه حسب ترتيب الأهمية: هو وأنا.

أقدم له عرضاً مفصلاً للأحداث حسب تسلسلها الزمني وفي التجاه دورة عقارب الساعة.

لقد أصغى وأدرك واتضحت صورة الوضع في ذهنه.

من المؤكّد، يقول مُستنتجاً، أننا حيال عصابة حقيقية. ولا أفهم جيّداً كيف لأحد أعضاء السلك الدبلوماسي أن يترأس مثل هذه الجماعة!

\_ الوقائع لا تكذب، أقول مقاطعاً. فالجرائم تليها الجرائم...
يقاطعني

لقد قابلت الطبيب الشرعي. لقد كانت وفاة باباكسا دانلاني وفاة طبيعية، ولم يعثر على أي أثر للسمّ. لقد أصبيب بنوبة قلبية ولم يصمد قلبها.

- غير معقول، أقول باستياء.
- أنت تعرف جيداً طبيبنا الشرعي: فهو لا يأخذ الأمور بخفة، وإذا أكّد أن الوفاة طبيعية فهذا يعنى أن الوفاة طبيعية.
- ولكن يجب أن تعترف أيها الرئيس أنها مصادفة مذهلة. فالمستغرب أن تفارق الفتاة الحياة بعد ساعاتٍ من محاولة قتلها دون أن يثير الأمر لدينا أية شكوك، اليس كذلك؟
- قد تكون الصدمة، والانفعال الذي سبّبته، قد أفضيا الى الوفاة؟

\_ إذا كان هذا التفسير يُرضيك، فهو يُرضيني أنا أيضاً، أقول بسدَاجةٍ زائفة لا تخفى على الأعمى الأصمّ الأبكم.

\_ والآن بشان خرافنا الألابانيين، يقولُ المنتوفُ بنبرة ثغاء. أعتقد يا سان أنطونيو أنه ينبغي أن نتجنّب أي ضربة حاسمة في الوقت الحاضر. ولا شكَ أنك محقّ حين تقول إن هؤلاء الأوغاد يدبّرون عملية خطيرة، ولذلك فإن أي عملية متسّرعة قد تؤدي الى نتائج سلبية. فلنحكم شدّ حبال الشبكة و...

انه يهذي! هوذا يعيد اختراع خيوط الشبكة، العبقري برنار باليسي. فالشبكة التي يحرص على إحكام خيوطها قد لا تصطاد إلا قبض الرياح، ولن تصطادها إلا إذا كانت صغيرة الحجم.

\_ساعمل على أن توضع القنصلية وبيت القنصل تحت المراقبة المتشددة. أما أنت، فامكث في موقعك، متأهباً. ستقل سعادته الى حفل استقبال، أليس كذلك؟

ـ بالضبط. حفل استقبال رسمي، قال السكرتير.

\_ سأستعلم عن الأمر، يقول الحيزبون، إذ ينبغي أن نراقب كلُّ تحركات القنصل. من الآن فصاعداً، علينا بالحيطة والحذر...

أرفع إصبعي مثل تلميذ يستأذن بالمغادرة.

ـ نعم؟ قال الكهل.

- اعتقد أيها الرئيس، أن الحلّ الأفضل هو اعتقال السكرتير وحرسه والمرأة الشقراء وربّما القنصل أيضاً. إذ يسهل علينا الآن أن نجد مبرّراً لمثل هذه الخطوة بعد أن عثرنا على جثة موربيون في قبو المنزل!

يضرب السيّد الأصلع \_ العجيب بقبضته على الطاولة.

لننفذ ما أمرت به. ومرزة أخرى أقول لك إن التحقيق في الأوساط الدبلوماسية.

ـ ذلك أنّك ترغب في مراعاة دبلوماسيين لا يتوانون عن قتل أساتذة شرفاء ثمّ يذيبون جثتهم بالكلس.

فينهض.

- أرجو المعذرة يا سان أنطونيو، لدي موعد.

كنتُ أودٌ فعلاً أن أركل قفاه بحدائي عيار ٤٢، ولكني أعلم جيّداً أن مثل هذا التصرف لا يليقُ بأخلاقية السلك.

وفي مثل هذه الحال الأجدر بي أن أخرج الى الهواء الطلق وأستنشق هواء المجاري الحريف.

فأذهب

\* \*

يمضي النهار في دُعةٍ وسكينة. واذهب لزيارة بينو واحك له: ساقه اليمنى وعنقه وخده الأيسر وإليته اليسرى واذنه اليمنى وانفه ومؤخرته وقذله وجفنيه. إنّ المتباكي العزيز يُكابدُ آلامه بصبر. يتلقّى عناية مميزة ويلعب دور النجم.

أبذلُ كلُّ ما في وسعي لأطلعه بشيءٍ من المواربة على خبر وفاة سكرتيرته السابقة، إلا أن بينوش يُجيدُ تلقي الأنباء السيئة إذا كانت لا تعنيه مباشرة.

ـ ياباكسا المسكينة، يقولُ كنايةً عن محاولة في تأبينها، لقد كانت فتاة لطيفة ولا تقترف أخطاءً في الطباعة.

\_ مل كانت تشكو من مرض في القلب حين عملت في مكتبك؟ يفكر قليلاً.

\_ لا اعتقد. وإن كانت... بلى، مهلاً، أذكر أنّها ذات مساء وفيما كانت تهمّ بمغادرة المكتب شهدت حادثةً ما وكاد أن يُغمى عليها. وكان عليّ أن أنقلها إلى أقرب صبيدليّة حيث أجريت لها...

\_مراسم الدفن الأخيرة؟

ـــ لا، عملية انعاش بواسطة مصل مُعينَ. لاحظ يا سان أنطونيو أن العدد الأكبر من النساء يُغمى عليهن حين يشهدن حادثة ما...

أغادر الجريح العزيز بعد أن قطعتُ له وعداً بأن أعود لزيارته قريباً بغية إجراء عملية حلُّ شامل لبدنه الذي يستبدّ به الأكلان.

\* \*

وقبل أن أعود الى «وظيفتي الجديدة»، نتبادل بيروربيه وأنا أطراف هذا الحديث المنتحضر.

\_ إسمع أيها البدين، هذه الليلة أقامر بمستقبلي المهني كلّه، أقول له. إن ربحتُ الجائزة، لا بأس، وإلا فستجدني غداً هائماً ابحث عن وظيفة حارس ليلي في أحد القطبين حيث يدوم الليلُ ستة أشهر. لذلك كل اتكالي على صداقتك، وجرأتك الدانتونية وعلى

<sup>(4)</sup> نسبة الى دانتون، احد ابرز وجوبه الثورة الفرنسية. (م. ع).

مزاياك الجوهرية (وإن كانت مليئة بالثغرات) كشرطي، وعلى حدسك وحسّ المبادرة لديك وعلى قوتك و...

فيشيرُ بيده مُقاطعاً وناثراً في الأرجاء رائحة الثوم التي تنبعث منه.

داعب الكلب فلا تجني سوى القمل؛ يقول الغول. هيّا، أفصح عمّا تريد مباشرة.

- ـ يجب أن أقلُ القنصل هذا المساء الى حفل استقبال.
  - ـ وهذا يعني؟
- ۔ اثناء غیابه ستعمد الی التسلل بصورة غیر رسمیة الی منزله فی رویل مالیزون.
  - ـ مرّة أخرى؟
- ولكن هذه المرزة ستنقب في ارجائها شبراً شبراً، وسنلقي القبض على سحنة الغوريللا المقيم هناك وعلى السكرتير أيضاً.
  - \_ أتقول انه ينبغى أن أتسلل بصفة غير رسمية؟
- \_ هذا بعني دون مذكرة اعتقال ودون أن تفصيح عن معفتك كشرطي، أفهمت؟
  - وتريدني أن أعتقل كلُّ هؤلاء بمفردي؟
- انت المفتش الأوّل. اصطحب بعض الرجال. إقرع. واعتقل المخاط الذي سيفتح لك الباب، ثمّ تابع طريقك الى داخل المنزل واعتقل الجميع...
  - ـ وبعد ذلك؟
- بدل أن تقتاد مُعتَقليك إلى منتدى السجناء، اذهب بهم إلى

منزلي في سان كلوحيث تحتجزهم وبراقبهم الى حين عودتي. ولكن حدار فأنت تعلم جيداً أنهم أبرع من استخدم الأسلحة النارية.

- ـ أبرع أم لا، فبأية حال ليس هؤلاء، من سينالون من برورييه.
  - \_ إذاً، نفَّذ ما أقوله لك أيّها الفتى!
- \_ وماذا لو اندلع الضريط (\*) يسال الكركدن قلقاً، هل ساتحمل المسؤولية وحدي؟
  - ـ لا، سأكون الى جانبك.
    - فيقولُ متفاخراً.
  - \_سينصار الى تنفيذ رغباتك كأنها أوامريا مونسنيور! فأطمئن وأهرع في اتجاه الضاحية الغربية.

· ·

يستقبلني الكلبان الضخمان بزمجرة وتقافز حين أقرع الباب. أحاول أن أتبين ما حلُّ بالآنسة جولي المتوارية عن الأنظار. والأرجح أن الغوريللا قد رمى بها الى الشارع حيث تنتمي، وليس من المستغرب على الاطلاق أن تضع فيما بعد جراءً ليست من فصيلة قلطية الحراسة على الاطلاق. وعندئذ سيبدأ الشجار الحقيقي بين أصحاب النسب واللقطاء.

جاء العتعيت المتضخم وفتح الباب مهدئاً من روع الكلبين. فأبادره شاكراً بتحية عسكرية.

<sup>(\*)</sup> يريد: ماذا لوحدث إطلاق نار. (م. ع).

يهزراسه بجفاء. انه بلطف دبِّ قطبي أيّها الفتيان.

- عليك بتجهيز سيّارة مناحب السعادة، يأمرني، ان الغبار يكسوها...

فأهرع اليها. أجدُ السيَّارة مُرمَّدة مثل أهل الجنازة. فعندما يقود المرء هذا النوع من السيَّارات يحسب أنه مجرّد سائق في مصلحة النقل المشتركة الحكومية. أقودها الى خارج المرآب وأركنها في الحديقة حيث أنصرف الى تلميعها بواسطة جلد جمل ميت.

تستعيد لمعانها. انها حقاً سيّارة باذخة لا تُضاهى. لستُ ممّن يرغبون في التنزه كلّ يوم على متنها ولكن ينبغي الاقرار بأنّ مظهرها ساحر. وعندما أفرغ من تلميعها أجلس على مرقاة بابها الأمامي أدخّن سيكارة. بين الأشجار تسمع زقزقة عصافير. وتبرز النجوم بارقة في سماء صافية. كم ينعم الكون بالسكينة حين يدعه البشرُ وشئنه! أفكر في جثة موربيون المسكين. فالحقّ يقال أن هذا الرجل الوديع قد لاقى مصيراً مفجعاً. كنت أحسبُ أنه سيجرجر عمراً طويلاً من الأمراض بين قططه وكتبه. إلّا أن سخرية القدر أبت إلاً أن تكذب حسباني.

۔ هل أنت جاهـرْ؟

انه صوت الغوريللا، يرمقُ سيكارتي بعين حمراء.

- أنا انتظر، أقولُ قاذفاً بعقب السبكارة نحو العشب المبلّل.

أصعد الى السيّارة وأقودها بمحاذاة مصطبة المنزل. أشعر باختـالاجـات قلبي المتسارعة. أخيراً سأتمكن من رؤية وجه هذا القنصل اللعـين! أترجل وأفتح الباب الخلفي ممسكاً بكسكيتي

منتصباً في حالة تأهب يعجز عنها نصب الشهداء التذكاري. يظهر طيفان على المصطبة. أحدهما هو صديقي وادونك هيثوردو، بكامل أناقته في بزّة خضراء داكنة وأزرار مزركشة وكتفيتين مذهبتين. أما الآخر فلم يكن سوى المرأة الشقراء التي لمحتها عبر النافذة.

استحوذت هذه الأخيرة على كلّ ما فيّ من انتباه. ترتدي فستان سهرةٍ أبيض مزيّناً بوردةٍ من الذهب الخالص. إنها جميلة وحزينة. إذ يبدو بوضوح من خلال المساحيق التي تغطي وجهها إن قسماتها مشدودة وبدا التغضن يحيط بعينيها المتعبتين. إنها امرأة في الثلاثين من عمرها تقريباً، شعرها أشقر يميل في مواضع الى دكنةٍ رمادية، عريضة الوركين بعض الشيء لحيمة الساقين (كما أحبّ النساء وإن لم يشاطرني البعض ذائقتي)، لكنّ مظهرها يوحي بفتنة مشيرة. تصعد ألى المقعد الخلفي وفيما تستقر في جلستها ترمقني بنظرة ذات مغزى وأعمق من بئرٍ في منجم. يصعد هيثوردو من بعدها. فأمكث للحظات متردداً.

- \_ الن يأتي سعادته؟ أسأل.
  - ـ لا، يجيبُ بجفاء.

أغلق الباب، وتبدو لي أبواب هذه العربة المغلقة في إحكامها أشبه بأبواب خزنة فولاذية، وقد تكون أكثر سَمْكاً، أصعد بدوري وأمكث خلف المقود في انتظار التعليمات.

يُنزلُ هيثوردو الفاصل الزجاجي بين الركّاب والسائق:

\_قصر الاليزيه! يقول بلهجة أمر.

يا للحماقة. فتصعد الدماء الى رأسي.

إذاً سيداتي سادتي أنتم تقصدون الأليزيه! أشعر بالقلق بعض الشيء (\*). ولماذا لا يلتحق القنصل بالركب؟ وبأي صفة يحلّ السكرتير في مكانه؟

انطلق وقد أثقلت رأسي أطنان وأطنان من الأسئلة المريبة.

عند مروري بجناح جوزفين ألمح رأس بيرورييه الضخم. فهو يلازم مركز المراقبة ريثما نغادر. وأرجو أن يوفق بعمله. ذلك أن رفاقي هم أوّل ضحايا هذه القضية!

لا أسمع الحديث الذي يدور في الخلف بسبب الفاصل الزجاجي. ولكن عبر المرآة الارتدادية المقعرة طراز فاد ساتاناس أتمكن من رؤية الراكبين خلسة.

لا يتبادل رفيقا الرحلة أية كلمة. فقذ انتحت المرأة الشابة طرف المقعد على أبعد مسافة ممكنة عن رفيقها. أمّا هذا الأخير فقد ارتفق المسند القلاب ويبدو مطمئناً فخوراً ويلقي بنظراته اللامبالية على سكان الضواحي الذين يهرعون فوق الأرصفة.

اجتاز منطقة «ديفانس»، ثم جادة «نووي» و«بورث ماييو» وجادة «لا غراند آرميه»، ثمّ ساحة «الايتوال»، فيطالعني «الشانزليزيه» بكامل أبّهته. وعند المستديرة انعطف يُسَرةً لأسلك شارع «فويور سانت أو نوريه» وأصلُ قبالة الأليزيه، محرَس

<sup>(\*)</sup> لم نعشر في العربية على معادل أفضل لعبارة سان أنطونيو العربيّة في الأصل: Un chouïa . (م. ع).

الجنرال(\*) مضاء في شارع جان جيونو. ربّل من السيّارات الفخمة، وبداخلها أجمل أزياء علية القوم، يصبطفُ أمام الباب وقد انهمك الحرسُ في زي الاحتفالات الرسميّة في تنظيم مرورها. أتبع الربل. وها اندا بين سفير «كسرواموازياء (\*\*\*) ونائب قنصل «بروكسينيتيا» (\*\*\* . يتقدّم الرسل ببطء. وفي آخر الأمر أصل بالسيّبارة \_ ولأوّل مرّة في حياتي \_ الى باحة التشريفات. تعزفُ الموسيقي العسكرية النشيد «ماك، يا صغير، هذه شروي نقيره (\*\*\*\*). عمداء في اللبّاس العسكري يستقبلون الوافدين. وأرى فوق مصطبة القصر كلِّ ممثلي السلك الـمُصباب بالقبض (على قولة بيرو): كبير وزراء تالبونجور، الكاردينال سلفمايدمان، اسقف بوسطن، سفير أبروتيسان، سعادة السفيرياتاموتوكيرويه على رأس الوفد الياباني، المونسنيور كوشتابيان، الموفد البابوي، السيّد جول تابوليتان، عضو الأكاديمية الفرنسية، الأميرال سابورديه، البارون دو ميدو، الحاخام الأكبر دويون، القس فالبريرادو، السيد كاش هاندكاري، وزير الخارجية الأميركي، السير برنير بارثي، نائب السفير المساعد لبريطانيا العظمى، الرئيس فوينوزوف والأميرة إيفا دونكشايترو حاكمة بيلايدو.

وبدوري اركن السيّارة بمحاذاة درج المصطبة. يتقدّم عسكري

<sup>(\*)</sup> ديغول.

<sup>(\*\*)</sup> شدة الاحمرار (كذا).

<sup>(\*\*\*)</sup> مشتقة من القوّاد (كذا).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> لأمانة النص نورد الأصل:«Tiens, Petit, voilà vingt sous».

من ذوي الرتب العالية ويفتح الباب ثمّ يؤدي التحية العسكرية ويمدّ إلى الراكبة الشقراء يداً مقفّرة بقفاز أبيض. ثم يشير علي احد رجال الحرس الذي يشبه الطاووس بأن أركن السيّارة في المرآب الرئاسي الخاص. فسمعاً وطاعة. نوافذ الأليزيه الواسعة تسطع بالانوار. حشد هائل، عسكريون في الخارج ومدنيون في الداخل، يدنو مني احد الزملاء (السائقين):

ـ هل أنت الألاباني؟ يسألني.

فأجيبه بنعم ولو مؤقتاً.

\_ أنا الآن مغربي.

لكلُ امرءِ من دهرهِ ما تعود.

- اعرف مخرجاً من هنا، فماذا لو خرجنا لاحتساء كأس؟ يقترحُ سائق المغرب.

ـ اقتراح يصعب رفضه.

فنتوارى خلسة فيما يتابع الوافدون توافدهم، وتتابع الموسيقى عزفها وتواصل الأليزيه إشاعة بهجتها الأليزيية.



بعد أن شربنا أربع كؤوس بوجوليه في حانةٍ في شارع آنجو وبعد أن زودني رفيق الشراب بعنوان حانةٍ حيث بامكاني أن أحتسي الأنجو في شارع بوجوليه، أغادره للإتصال بالمنزل.

تردّ فيليس وتبدو لي على حافة الانهيار.

- \_ السيد بيرورييه هنا برفقة آخرين، تقول. بينهم جريحان أحاول تضميد جراحهما.
  - ... أريد أن أتحدّث الى بيرويا أميمتي.
  - \_ أغتبط. هكذا إذا أفلح البدين في إنجاز مهمته.

يتناهى صوته الدهني فيقرع أذني.

- \_ لقد أنجزت المهمّة يا سان أنطونيو. إنها حملة اعتقال واسعة يا ابن أختي! ولديّ خبر صاعق سيذهلك!
  - \_ أي خبر؟ أنعقُ قائلًا.
  - ــ لقد عثرت على السيد موربيون.
  - ـ ما الذي دهاك أيها الفتى. كنا سويّاً تلك الليلة حين...

\_ولكن لا، لقد أخطأنا بشأن هوية الجثة. ليس هو من أغرق في الكلس بل القنصل!

فأزمجر

\_ماذا تقول!

\_ إنها الحقيقة «العارية» يا صديقي. أستاذك حيَّ يُرزق وعلى خير ما يرام. ولكن ربَّما كنتُ أبالغ بعض الشيء في الصفة الأخيرة فهو متوعًك قليلاً بسبب الخوف والمعاملة السيئة التي تلقاها.

فأصرخ

ـ هيّا، ارو لي ما حدث بحقّ السماء!

ـ لقـد اختـطفوه من منـزله كمـا توقعتَ أنت. انتـظر قليلاً سأستدعيه لكي يكلّمك. ليس في صبحة جيّدة ولكنه قادر على الكلام.

.. مهلاً، وماذا عن الرجل الآخر؟

\_ الغوريللا؟ لقد جعلتُ وجهه مُسطَّحاً بضربة واحدة إذ حاول أن يقاومني، والآن تحاول أمَّك أن تصلح فيه ما يمكن اصلاحه وأحسب أنه يحتاج لقدرة ساحر لا لمهارة طبيب، فقد أصبح وجهه أشبه بلوحة لبيكاسو.

ثم يصرخ منادياً:

- هه! يا سيد موربيون! تعالَ وتحدّث مع تلميذك السابق! فتناهى الي صوت موربيون الواهن يشرح للبدين:

\_ يا صديقي الطيب لا ينبغي أن تقول «تحدّث مع»، إنه تعبير مغلوط. فنحن نتحدّث الى وليس مع...

- \_ وبتباً...! يقول بير معترضاً، وما الفرقُ بين الكلام والكلام؟ ينتزع موربيون السمّاعة من يده بحركة استياء.
- \_ يا صديقي الصغير، يتمتم قائلًا، لا بدّ أن الشرطة تعاقب المجرمين لكنّها تتغاضى عن جرائم لغتها!
  - \_ هالو، يا أستاذ، كيف حالك؟
- حالي مثل حال من أصيب برصاصة في عضلة ذراعه ومكث ثماني وأربعين ساعة في قبو بالا طعام وقد كبّلت يداه بشريط معدني. أما الآن، وبفضل رعاية والدتك المستنيرة، أشعر بأني في حال أفضل. بعد هذا كله ينبغي أن أعود إلى المستشفى وأمكث هناك فهو المكان المثالي لمن بلغ سنّي.
  - \_ أخبرني قليلًا عمّا جرى.
- كنت أراقب فتيانك الألابانيين بواسطة المنظار وارتابوا بأمري . فأطلقوا علي النار وأصبتُ في ذراعي . سارعتُ لإبلاغك بالأمر . ثم جاؤوا الى منزلي للتثبّت ممّا حلّ بي واقتادوني معهم . كلُّ هذا لا يخرج عن المألوف .

يا له من صنديد، هذا المربي! لقد استهوته المغامرة، استاذي العربيز موربيون! لقد أصبح النقيب «تروي» بلحمه وشحمه، صدّقوا أو لا تصدّقوا!

- ــ لقـد قال لي بيرورييه إن القنصل قد استحم في حوض من الكلس، فكيف له أن يعلم؟
- ــ لأنني أخبرته يا صديقي الصغير. فلأوضح لك قليلاً: خلال فتــرة استشفــائي التي دامت شهـرين كان بجـواري في غرفـة

المستشفى، مريضُ أصم وأبكم. وتعلّمت قراءة الشفاه بفضله. فعندما كشف جماعة القنصلية أمري كنتُ أرى جيداً أنهم يتحدّثون في أمور مهمّة.

\_كلِّي آذان صاغية أيِّها الأستاذ...

\_ طبعاً لم أتمكن من فهم كلّ ما يدور بينهما بسبب المسافة وضعف النظر. ولكن أستطيع القول أنّ مجمل ما فهمته هو التالي: لقد قتلوا القنصل باطلاق النار عليه من منزلي، وهم يدبرون خطة لقتل وزير خارجية الاتحاد السوفياتي ورئيس الدولة ومن جهة أخرى...

ولكني لا أدعه يتابع حديثه. أقفل الخطبسرعة وأهرعُ الى سائق السفارة المغربية لأسأله:

ــ هل يُشارك سفير الاتحاد السوفياتي في الأمسية التي تقام في الأليزيه؟

\_ هذه المسائية ...! يقولُ متعتعاً، تُقام على شرفه!

أطلبُ فيشة أخرى من عاملة الصندوق وأعودُ الى الهاتف. وهذه المرّة أتّصل بالختيار.

\_ ما جديدُك يا سان أنطونيو؟ آمل أن لا تكون قد اتخذت أي مبادرة من شأنها أن تُسيء الى مجريات القضيّة؟

\_ اسمعنى جيداً يا كومة الخر...! أصرخ قائلاً. بين لحظة وأخرى سيتعرض رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الروسي لمحاولة اغتيال.

ـ إذا كانت هذه احدى دعاباتك يا سان أنطونيو...

ـ قد تكون المصاولة جرت في اللحظة التي أكلمك فيها، أيها الرئيس. يجب أن تصدر أوامرك الفورية باعتقال سكرتير القنصلية الذي يمثل القنصل في حفل الاستقبال. فهو الذي سينفذ هذه العملية. يجب أن يُعتقل فوراً، أتسمعني؟ فوراً. ويشيء من المرونة!

أضعُ السمّاعة منهوكاً أتصبّبُ عرقاً.

\_ يا لسحنتك الغريبة، أيها الرفيق! يقول «زميلي» السائق. هل أكلت أصداف بحر فاسدة أم ماذا؟

\_ إلى بكأس من الويسكي! أقول للنادل. في كأس مزدوجة، أريدها لشخص مريض!

\* \*

بعد ذلك بنصف ساعة أجدني عند مركز الحراسة على أبواب الألينيه. وصدقوني إن شئتم، على قولة بيره، ولكن الختيار كان هناك أيضاً. بلى، لقد تكبد الأصلع العجوز مشقة الانتقال نظرا لخطورة الموقف. واعجباه: أنه يعلم إذا أن الشوارع موجودة والأشجار، وأن في العالم أناساً آخرين غير رجال الشرطة المتأهبين أبداً!

يدنو مني ويُمسك بكتفي ويُعانقني، بحركة استعراضيّة أمام الجميع.

مودًا أيها السادة، يقول، الرجل الذي جنّبنا الكارثة. واستطيع الآن يا عزيزي سان أنطونيو أن أؤكد لك أن ترقيتك الى رتبة

كوميسير ممتاز باتت وشيكة. فعند ساعات صباح الغد الأولى سيكون التقرير على مكتب الوزير...

بادرة لطف لا تنسى أن يُعانقني العجوز، فأروي له كيف عصبيتُ أوامره رغبةُ مني في كبح حماسه المفرط، وبالكاد ينتبه لقد أوشكت الكارثة أن تقع وهو الذي لا يمتلك شعرةً واحدة فوق رأسه ما زال يُشعر بقشعريرة الخطر الداهم.

\_ انظر ماذا وجدنا في حوزته!

ويسحبُ من جيب سترته مسدّساً آلياً محشوّاً حتَّى الفوهة برصاصاتٍ من شأنها أن تشفي صداع قطيع من القيلة.

- \_ وما تعليق هيثوردو؟
- \_ لا شيء. وإن يتكلّم.
  - \_ والـمرأة؟
- \_ إنها هنا. إنها زوجة القنصل وتطالب بولدها. لقد اختطفه هؤلاء الإرهابيون لإبتزازها واخضاعها.
  - \_ إعملُ على طمأنتها، فأنا أعلم أين هو.
  - \_ وأنا أيضاً أعلم أين هو، يقول الحيزبون متفاخراً.

ومراعاةُ لشأنه ومنصبه: أكتم قهقهةً هازئة تتشبُّث بفكَّى.

. .

\_ هلاً دعوبتني لتناول الطعام؟ يسال بيرو. ويُضيف بشيءٍ من الحسيد:

- \_ لا بأسَ إذا دفعَ مَن بات مُرشِحاً لرتبة كوميسير ممتاز ثمن وجبة عادية لأحد مرؤوسيه.
- \_ اوكي، يا بني، إني أدعوك الى المطعم الألاباني عند ساحة بيرير.
  - \_ لقد طفح بي الكيلُ الألاباني!
- \_ طفح بك الكيل ولكنُك لم تتناول فيه طعام الغداء بعد، أقول له بلباقة مُفرطة ذلك أني أشعرُ بارتياح مُذهل.

فيضحك. ذلك أن بيروليس صنعب المراس ويكفي أن تسترضيه يكلمة.

عند السلّم نصادف العجوز.

- \_ الأمور على خير ما يرام، يقول، لقد استعادت السيدة زوجة القنصل ولدها وستعود الى بلادها. جرح السيد موبوي في طريقه الى الشفاء و... الطقس مُشمس. الى أين أنتما ذاهبان؟
- ــ إلى المطعم الألاباني عند ساحة بيرير. لك أن ترافقنا إن شئتُ، أيها الرئيس؟
  - \_للأسف، وقتي لا يسمح لي بذلك.

كأنّه صباح عيد. خفّة في الأجواء وزحمة على أرصفة شارع كومارتان.

ـ ولماذا تصرّ على الذهاب الى هذاك؟ يستعلم بيرو.

وإذا امتنع عن الإيضاح، يردف قائلًا:

- بسبب وفاة الصبيّة، اليس كذلك؟ ما زال الأمرُ يُشغل بالك، اليس كذلك؟

ـ بىلى.

وهناك نولم لأنفسنا. يطلب بيروطبقاً من قُلُف السلطعون المقلية بالثوم كمقبّل، أمّا الطبق الأساسي فأراده رأس حمار أغبر باللوبياء الحمراء، بالإضافة الى حساء جبنة بالسكّر الناعم كتحلية.

- اعذرني لدقائق، آيها الأكول، أقول له، سأذهبُ لغسل يدي. - اعذرني لدقائق، أيها الأكول، أقول له، سأذهب لأبوّل! يقولُ فجأةً.

نذهب الى المغاسل، ويدخلُ بيرو الى كابينة الرجال نظراً لأنّ والدته قد زوّدته بكل اللوازم الضرورية لمثل هذه المناسبة. أنتظره في الخارج متعمّداً تبادل أطراف الحديث مع حافظة الملابس. عرفتني على الفور وبدت منزعجة. إنها كائن غامض وأسأل نفسي أحياناً كيف يمكن لمثل هذه الكائنات أن تحيا. أحدّجها بنظرات ثابتة وكلما ازداد ثبات نظراتي ازداد ارتباكها. وكلّما ازداد ارتباكها ازداد ثبات نظراتي، حتّى أن أحدنا لا بدّ أن ينفجر في لحظة ما، مثل تلك الحرباء التي ربضت فوق تنّورة اسكتلندية.

وفي آخر الأمر أبادرها قائلًا:

ـ يبدو أنَّك لست على ما يرام، يا صديقتي الرقيقة...

ـ ولكن لماذا أبدو...

ـ بلى، بلى، وإن سالت عمّا أقول بهذا الشأن، فلا بدّ أنك تعانين تأنيب الضمير.

فجأةٌ تترقرقُ دموعٌ في عينيها.

واستعيدُ في ذاكرتي حقيقة ما جرى ليلة امس الأوّل (التي تصادفُ غداة اليوم الذي يسبقها بمصادفةٍ مذهلة).

فيما كنتُ أرتدي معطفي المشمّع كانت الفتاة ياباكسا تدُخُل الى كابينة النساء. وفي تلك اللحظة قالت لها حافظة الملابس شيئاً ما... حدث الأمر بسرعة خاطفة فلم أعره انتباهاً.

\_ماذا قلت للفتاة؟

تكلّمت بصوتٍ هامس كأني أسال نفسي. متمتماً.

- \_ ولكـن...
- \_ لا تحاولي الخداع وإلا ستنالين جزاءك...
  - \_لقد عرفتك، تقول...
  - \_مادا تقصدين، عرفتني؟
- \_ لقد كنتُ أعمل كنادلة في مقهى يَقَع قبالة مكاتبكم.
  - ـ وهذا يعنـي؟
- \_ ظننتُ أنّك تتعقب أثر الفتاة، فقد كانت ترتاد المكان من حين لآخر ونتباذل أطراف الحديث، كنت أجدها لطيفة.
  - ـ تابعـی ...
  - ـ قلت لها أن تتوخّى الحدر.

أزفرُ نفساً عميقاً لكي أتمالك لهائي المتسارع.

- \_ ماذا قلت لها بالضبط؟
  - \_ أعتذر ولكن...
- ـ رددي أقوالك، بحقّ السماء!

## فتقولُ متلعثمة :

ـ لقد قلت لها: «احذري هذا الرجل فهو ليس من تظنّين انّك تعرفينه بالفعل». أنا آسفة ... ولكن صدقاً كنتُ أحسب انها اقترفت مخالفة ما وأنّك ....

ـ لقد تسبّبت بموتها، اتمتم قائلًا.

\_ماذا!

ــ من أين لك أن تفهمي. لقد كانت مُصابة بمرض في القلب...

\_ ولكنن...

\_وكانت تعلم جيداً من أكون. وعندما أكدت لها أنني لستُ من تظن أنها تعرفه بالفعل، حُسِبت أنني أحد أفراد العصابة.

والزم الصمت. إذ لا حاجة للاستغراق في شرح الأمور لهذه الشمطاء المتعفنة. لقد اصبيت ياباكسا بصدمة عنيفة بعد ظهر ذلك اليوم. وعندما قالت لها فردة الجورب القديم هذه إنني لست من تظن انها تعرفه جيداً حسبت انني... ولكن ها أنا أكرّر نفسي، فعُذراً: إنه الانفعال. ذلك أن ياباكسا، صاحبة القلب الجريح، ما كانت لتحطم الرقم القياسي في العَدُو الذي سجّله ماتو سالم. ولكن مع ذلك لم تكن حماقة الشمطاء لتساعدها!

صوت سيفون مجلجل! ويُفتح باب الكابينة. ينبثق بير منها رائقاً، واثقاً من نفسه، راضياً مرضياً.

\_ليس لأنّ الأمر ممتع، يقول، ولكنّه مريح!

ويروح البدين يسال دون أن يتوقّف عن مضغ طعامه:

- ـ للمناسبة هل استطعت أن تعلم كيف قتل هؤلاء الأوغاد القنصل؟
  - ـ لدي بعض التفسيرات.
  - \_ إذا أخطرني بنصفها كيما أشبع نصف فضولي.
- \_ إن بعض موظفي القنصلية كانوا ينتمون الى تنظيم مُتطرف مكلّف بإحداث القلقلة في أوروبا. وهدفهم: الحرب، الفوضى العامّة!
- ـ يا للمخنثين! مع أن الحياة جميلة! يخور البدين غاصًا بأذن رأس الحمار الأغبر باللوبياء.
- \_ لقد خططوا للأمر بعناية بحيث تبدو الحادثة في نظر زوجة القنصل والموظفين الآخرين على أنها من تدبير أطراف خارجية. فالقاتل الذي حاول تصفية الفتاة دانلافي كان قد تسلّل قبل ذلك الى شقة موربيون الشاغرة نظراً لموقعها الجغرافي...
  - \_ إذأ؟
- \_ ربط شريطاً عند مسند النافذة ليشير الى وادونك هيثوردو أنّه الصبح في موقعه ...
  - \_ وماذا بعد؟
- \_ كان القنصل يعقد اجتماعاً في مكتبه يضم: السيدة وزوجها القنصل ووادونك بالإضافة الى موظفين آخرين...
  - \_ ويعد ذلك؟
- \_ لقد أردى القاتلُ بالقنصل أمام هؤلاء الشهود جميعهم. وعلى الفور بادر هيثوردو إلى قيادة العمليات. وأقنع الآخرين أنه لا ينبغي الإبلاغ عن الحادثة قبل إخطار العاصمة الألابانية بالأمر.

فالحادث خطير جدًا. فرضخ الجميع نظراً لخطورة الموقف. الأمر الذي أتاح لهيثوردو أن يُسيطر على الآخرين وأن يحتل منصب القنصل الفعلي. وهكذا استطاع أن يُعين رجاله في المناصب القياديّة وعندما أصبح سيّد الموقف احتجز زوجة القنصل. فهو يحتاج معونتها في تنفيذ خطته خلال حفل الاستقبال. إذ كان عليها أن تترأس وفد القنصلية، أوتدرك قصدي؟

\_ ليس هناك ما يدعو الى العجب الأنها كانت الرئيسة بالفعل! يقول بيرو معترضاً.

يبدو لي أن البدين شارد الذهن. كنت أعتقد أن روايتي هذه تستثير فضوله... إلا أن رأس التيس الذي يحمله له أحكامه. ففي بعض ساعات النهار تجتمع خصائص دماغه وقلبه وعضوه في مكان واحد: المعدة.

\_ وما اعترض سير مخططاته، أتابع برغم كلّ شيء. (مراعاة للقارىء المنتبه وليس لبيرو)، هو اطلاق النار داخل القنصلية الذي أودى بحياة القياتل. وإذ فقد اثنين من عناصره اضطر الى الاستعانة باليد العاملة الأجنبية. ولذلك أعلن عن حاجته لسائق فتقدّمت لنيل الوظيفة، الأمر الذي أتاح لي، في النهاية ...

أغرز سكيني، مغيظاً، في خشب الطاولة.

\_ ولكن بحق السماء يا بيرو، إلام تنظر بدل أن تصغي!

ــ أرجِو المعذرة، قال المنتفخ، ولكن ثمة صهباء خلفك تثير في الدوار. وأحسب أنني سأنالها. فهي تنظر إلى باستمرار.

فألتفت الى الوراء والقي نظرة فاحصة. ثلاثة أعشار الثانية

كانت كافية لادرك حقيقة الأمر، أنا اللبيبُ... الخ. هناك فتاة أعرفها تجلس الى الطاولة المجاورة، وهذه الفتاة ليست سوى المرّضة التي اعتنت بابن القنصل. تعرفونها جيّداً، الفتاة التي تؤثر الفتيات على اشد الأشداء من الرجال. وأكاد أغص بلقمة الغومولكا.

عير معقول! أقولُ لنفسي بالغمّ الملآن بالفعل. إنها ظاهرة غريبة تلك التي يسمّونها المسادفة!

تبتسم لي برقة. ولا يبدو عليها أنها من طراز النساء اللواتي لا يعرن الرجال اهتماماً إلا إذا هرعوا لحمل حقائبها، أو لمعالجة صنبور حمّامها.

- في مثل هذه الحالة، تقول، أرى المصادفة في هيئة رجل أصلع ينال وسام جوقة الشرف وقد زرعت طاولة مكتبه بغابة من أجهزة الهاتف.

ذبحت الاشارة اللمّاحة شرياني الأبهر وجمّدت أوصالي حتّى النخاع الشوكي.

- ـ العجوز، اقول متلعثماً.
- هو الذي قال لي انكما تتناولان طعام الغداء في هذا المطعم. وانضمت الى طاولتنا.
  - ـ أنت تعرفينه إذاً؟
    - ـ إنّه أبسي!

فيفوق ذهولي ما قد يبديه مِنْ ذهول النائم الذي يستيقظ فجأة ويرى أن الطبقة الثالثة من برج إيفل تشاطره السرير.

- \_ أبـوك!
- \_ ألا ترى أنه رجل! يتمتم البدين.

تضحك كلير. ولكن تدعى كلير بالفعل؟ أجل: تؤكّد ذلك. لقد أقنعها الحيزبون بأن تلعب دور المرضة. انه شديد البأس، أليس كذلك؟ ولا يخشى المخاطر. ولذلك ربّما كان يُبدي مثل ذلك الحرص على تجنّب أي هفوة.

- \_لقد جئتُ لأبدد ما أشعته بيننا من سوء فهم، تهمس كلير.
  - \_ أي سوء فهم؟
- \_ بشأن... أوه... بشأن تصرفاتي. لقد حذرني أبي وقال لي إنك كازانوفا وطلب مني أن أتحوط للأمر صوباً لعفتي. فقناعته أنها معرضة للمضاطر أكثر من حياتي، وأقسمت له أنني سأحفظ المسافة بيننا. وتذرّعت بتلك الكذبة، أرجو أن لا تحقد علي.

أهزُ رأسي ببلاهة.

ـ لا، على الاطلاق.

\_ إِنَّكَ أَكْثَرَ حَنْكَةً مِنْ أَبِيكٍ.

تستغرقُ عيناي في عيني الفتاة، فيسري في جسمي إحساس بالدفء آمل أن تشعر بمثيل له.

\_ ماذا تفعلين بعد ظهر اليوم؟ أنعقُ قائلًا.

\_ما تفعله أنت. تنقّ قائلةً.

لا تصدّقوا إن شئتم، لكنّها وَفَت بالوعد!



استنجد موربيون الاستاذ المتقاعد بتلميذه القديم سان انطونيو بعد ان قرأ عنه في الصحف انه اصبح محققاً جنائياً ناحجاً.

فقد عاد الاستاذ موربيون الى منزله بعد قضاء مدة شهرين في المستشفى وفوجيء فور دخوله برائحة غريبة في الدار هي اقرب الى رائحة البارود ورغم ان المنزل كان على حاله كما تركه ولم يسرق منه شيئاً مما اثار شكوكه، بالاضافة الى الرائحة الغريبة، ان رقاص ساعة الحائط لا يزال يعمل مع انه تركه منذ شهرين ولا يفترض ان يستمر اكثر من ثمانية ايام، فما الذي جرى في منزل الاستاذ؟ وماهي الاحداث التي تعاقبت؟



1855131749